

مسلطانات عسمانات وزارة اللزاث الطوى والثقافات

# المحمدة المحمد

سأليف

العلامة أبوبكرأجمَد بن عليك دُبن مُوسَى العلامة الوبكرأجمَد بن عليك دُبن مُوسَى المروي

الجزء الثانى والعثرون

٥٠٤ اه - ١٩٨٤ م





## ستلطنة عسمان وزارة التراث القومى والثقافة

## المصناعة

تأليف أبوبكرُّحِرِينَ علِيلاً بِن مُوسَىٰ لَكَدُّى الستمدى الغرَّدِى

الجزءالثآنى والعثرون

ع. ١٤٠٤ ـ ١٤٨٤م

#### المصنف

الجزء الثانى والعشرون من المصنف تأليف العالم العلامه أبى بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندى رضى الله عنه وأرضاه آمين

#### كلمة المحقق

قد انتهى بعون الله وحسن توفيقه القيام على عرض وتحقيق الجزء الثانى والعشرين من كتاب المصنف ويبحث هذا الجزء فى أحكام الأمانة والوديعة وفى حفظها ومبا يجب من ذلك ويلزم وفى صفة الأمين وضان الأمانة والوديعة على من ضيعها وفى الحلاص منها وفى الأمانة إذا مات صاحبها وترك ورثة متعددين وفى العارية على شرط الضان وفى الحكم على من ضيعها أو أهملها من ضان وهل على من اشترط الضان فى تضييعها ضان أم لا وفى منعها من مستحقها وفى بيعها وفى حكم الهديه ومن تجوز له ومن لا تجوز وفى اللقطة وأحكامها وعلاماتها وفى الكنز الجاهلى وفى الضالة وتعريفها ومعانى ذلك.

وذلك فى يوم ٢٠ صفر سنة ١٤٠٣ هـ بقلم سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

### باب [۱]

## فى الأمانة والوديعة

قال الله تعالى ﴿ إِن الله يأمركم أَن تؤدو الأمانات إلى أهلها ﴾ قيل نزلت على النبي عَلَيْتُهُ وهو في الكعبه في معنى مفتاح الكعبة ورده إلى عثمان بن طلحة وله حديث.

\* مسألة: وقوله ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ﴾ فقيل عرض عليهن الطاعة بالثواب والعقاب فكرهن ﴿ وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً ﴾ ، خاص بالكافر الذي حمل الطاعة وتركها إنه كان ظلمومًا لنفسه جهولاً لربه فيا كلفه ويقال ظلمومًا على أداء الأمانة لا في حملها .

\* مسألة: وفي الحديث عرضت الأمانة .. على الصم الصلاخم الصلاب فأبت يقال للجبل المنيع الصلب الصلخم إنهى .

- \* مسألة: وفى بعض الكتب عن النبى عَيْشَتْ الأمانة تجلب الرزق وعنه عَيْشَتْ الأمانة تجلب الرزق وعنه عَيْشَتْ أَن الأمانة غنى يريد أن التاجر إذا عُرِّفَ بالأمانة والصدق فى الشراء والبيع كثر معاملوه والمشترون منه وكان ذلك سببا للغنى .
- \* مسألة: ويقال من ائتمن فاجرا فجزاؤه الحيانة وروى عن النبي عَيْلِيِّكُم أنه قال لا تكن أمينا لحائن وفي الحبر لا تزال أمتى بخير ما لم يروا الأمانة مغنا والزكاة مغرما.
- \* مسألة: أودعت الرجل دفعت إليه الأمانة وأودعته قبلت منه وديعته والأمانة الخيانة والمفعول مأمون وأمين ومؤتمن والأمين الوفى بالعهد والأمين المؤمن والمؤتمن جميعا من الاضداد وأنشد الأصمعى.

ألم تعلمي ياسلم ويحك انني خلفت يمينا لا أخون أميني والوديعة ما استودعته غيرك ليحفظه عليك وإذا قلت أودع فلان فلانًا شيئا أي حول الوديعة إلى غيره.

- \* مسألة: والوديعة مثل الأمانة فى الحفظ والاحتساب والوديعة أمانة مودوعة فى حفظ من هى فى يده حتى تدفعها وفى نسخة تؤديها إلى من دفع إليه وعليه حفظها ولا فرق بين الأمانة والوديعة معنا والله أعلم.
- \* مسألة: وقيل معنى الخبركفي بالمرء خيانة أن يكون أمينا لحائن أى فى خيانته يحفظها معه وله ويأمنه عليها ماكانت الحيانات قلّت أوكثرت فعلا أو أمانة أو معونة فى خيانة .

#### باب [۲]

## في حفظ الأمانة وحرزها

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله قال الله تعالى ﴿ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ﴾ وقال تعالى ﴿ فليؤد الذى اؤتمن أمانته ﴾ وعن النبي عليه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك وقال تعالى ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ فوجب إتباع أمره وما أمر به رسول الله عليه من أداء الأمانة فن ائتمن على أمانة فعليه حفظها حتى يؤديها إلى أهلها ولا يجوز له تضييعها فإن ضيعها ضمنها وإن أعارها وأتلفها أو استعملها ضمنها وإن ضاعت من حفظ من غير ضياع منه لم يضمنها .

\* مسألة: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله حث الله تبارك وتعالى على حفظ الأموال وعلى الأمانة وحفظها بما قدمنا ذكره والذي يجب على المؤمن إذا أراد أن يستودع ماله أحدًا من الناس لا يودعه إلا ثقة أمينا معه لأن الواجب عليه حفظ ماله وترك إضاعته وقد نهى رسول الله عليه إضاعة المال والمودع ماله غير الأمين مضيع له وقد عرضه للتلف وغير آمن عليه من الإثم.

- \* مسألة: وكل من قدر على تخليص مال المسلمين من تلف فتركه حتى هلك أنه يضمن وقيل عن بشير بن محمد ما يدل على صحته عن الشيخ أبى مالك أن أبا المنذر كانوا في طريق الحج ومات بينهم رجل من غير وصي فخلف مالاً فكره كل واحد منهم أن يتعرض لأخذه ثم أخذوه فقال لهم أبو المنذر لوتركتموه حتى يضيع لزمكم ضهانه.
- \* مسألة: عن محمد بن الحسن فى حفظ الأمانه .. وتركها أيهما أفضل قال فإذا صدق هذا الأمين نيته فى إحراز الأمانة ملتمسًا بذلك الثواب وصح إعتقاده فى أداء الأمانة وترك الخيانة فهذا له الثواب من قبضها إلى أن يؤديها بفضل الله عليه وإن تركها خوفًا من الله أن يقوم بما قد علم من ضعفته لأداء أمانته فإن أحذها فهاجور وإن تركها فعذور.
- \* مسألة: ومن دفع إليه دراهم وأمانة فخلطها بدراهم له وعنده أن ذلك أحرز لها من أن يوجدها فضاع الجميع قال أبو مالك عن بعض أنه لا ضان عليه .
- \* مسألة: وعن ابى محمد فيمن رأى نخلة إنسان فيها ثمرة تضيع أن عليه حفظها فإن تركها لم يحفظها ضمنها.
- \* مسألة: أجمعوا على منع المودَّع من استعال الوديعة ومن إتلافها وأجمعوا على إباحة استعالها بإذن مالكها.

### باب [۳]

## فها يكون حرز للأمانة التي يجب حفظها وما لايجب

روى أبا مالك رضى الله عنه أنه من وضع أمانة معه فى موضع يدخل عليه من لا يثق به ثم تلفت أنه ضامن والله أعلم.

- \* مسألة: ومن رفع معه شيء وأحرزه في بيت غير البيت الذي فيه ماله فتلف فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه وإنما يضمن اذا تعدى أو ضيع أو جعلها في غير حرز.
- \* مسألة: أجمعوا على أن المودع إحراز الوديعة وحفظها وأجمع أكثرهم على أن المودع اذا أحرز الوديعة في صندوقه أو حانوته أو بيته ثم تلفت من غير خيانة فلا ضان عليه.

#### باب [٤]

## ما يكون أمانة وما يجب حفظه

وإذا قصد صاحب الأمانة موضعا من دار المؤتمن فاحتفر حفرة ثم وضع المال بيده فيها فجاء صاحب الدار الأمين فنقلها من موضعها وحولها إلى موضع آخِر فعطبت فإنه ضامن لها.

- \* مسألة: ومن وجد فى منزله متاعا فإن كان صاحبه وضعه على سبيل التعدى أخرِجه من منزله وإن كان وضعه على سبيل الأمانة فليحفظها ولا يضيع مال أخيه .
- \* مسألة: ومن وضع مع رجل شيئا فقال الذى وضع معه إن ضاع مالك فأنا منه برىء لا أضمن لك به أو وضعه وهو لم يقل له شيء ثم رجع فقال له أحمل مالك عنا فأبى فقال له أعلم أنى منه برىء فإذا دعاه إلى حمله فلم يحمله أو وضعه بغير رأيه فلا ضمان عليه وإن لم يدعه إلى حمله فعلى هذا اذا انقلا

من منزله أو تحول إلى موضع آخر أن يحول هذا الذى وضع معه حيث يحول مناعه وإن دعاه إلى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه اذا تحول من ذلك المنزل وليس عليه أن يحوله معه .

\* مسألة: ومن جعل ماء فى اناء لرجل جاز للرجل أن يكفيه اذا لم يكن برأيه والله أعلم.

#### باب [٥]

## فى الأمين يأتمن غيره على أمانته

روى عن النبى عَلِيْكُ أنه لما أراد الهجرة أودع أم أيمن ودائع كانت معه لقريش لتسلمها إلى أهلها وإذا استودع الرجل الأمانة فعليه حفظ مال أخيه المسلم والاحتفاظ له فيه حتى يرجع إليه صاحبه سالما فإن قال قائل فهل له أن يخرج أمانته إلى غير ثقة عنده ليحفظها له فقيل له فبعض أجاز له ذلك فإن ضاعت فلا ضمان على أحدهما وقول إذا أخرجها من يده إلى غيره مما كان فضاعت ضمنها وبه يقول شريح والشافعي والنعان وأصحابه الحجة أن رب المال جعله أمينا على ماله دون غيره ولم يأذن له في اخراجه إلى سواء ولعله كان عارفا به فلم يرض به وبغير إذن ربها أزالها فهو متعد والحجة للأول أن الأمين من شأنه الاحتياط لماله فإذا فعل في أمانته ما يفعله في ماله فقد أتى بغاية الاحتياط لمالحب والنظر في الحفظ وإذا صح الخبر الأول فهو حجة لصاحب هذا القول.

\* مسألة: وإذا استودع الأمين غيره فللأخير أن يقبلها وتكون عنده وهو يعلم

أنها لغيره وذلك جائز.

- \* مسألة: ومن حضرته الوفاة وفى يده وديعة ولم يجد من يستودعه إياها إلا رجلا غير ثقة فعليه الاجتهاد فى طلب أمين إلى أن يموت ولا يدفعها لخائن فيضمن ذلك لربها لأنه إنما عليه حفظها ليس عليه الموت فى ذلك وإنما يدفع أمانته إلى أمين.
- \* مسألة: وإذا أراد من يده الوديعة سفرا ولم يجد من يأتمنه عليه فليس عليه غير ردها إلى ربها أو أمين يحفظها أو يحملها معه وتكون في يده ولا يجوز له أن يضيعها.
- \* مسألة: ومن دفع ماله إلى رجل أمانة فالقول قوله فى إدعائه أنه تلف وإذا دفع إليه مالاً لغيره فإنى أحب له أن لا يسلمه إليه إلا ببينة ونحب أن لا يؤدى الأمين إليه إلا ببينة وإن قيل لِم فرقت قيل له إن الله أمر بالإشهاد على الوصية وعند تسليم مال اليتيم إذا بلغ لقوله ﴿فَإِذَا دَفْعَتُم أُمُواهُم فَإِشْهِدُوا عَلَيْهُم ﴾ فلذلك أخترت الإشهاد .
- \* مسألة: وإذا استودع رجل رجلين مالا فقساه بينها وأخذ كل واحد منها النصف فضاع الجميع أو البعض فلا ضمان عليها والدليل أنه سلطها على حفظ ولا يجوز أن تجتمع أيديها عليه ولما سلط كل واحد على النصف ولم يجعله دون صاحبه وجب أن يكون في يد كل واحد منها النصف وكذلك

الوصيان وقول يكون عندكل واحد منها شهرا قال مالك تكون عند أعدلها .

\* مسألة: فإن أودع الوصيان أو الأمينان كل واحد ما في يده صاحبه فضاعت فقول يضمنان وقول لا يضمنان .

#### باب [۲]

## فى تحويل الأمانة وفدائها والسفر بها

ومن اؤتمن بأمانة ثم وقع فى البلد خوف أو غرق أو حرق أو سلطان جائر فاكترى للأمانة إلى موضع يرجو لها السلامة بثلث أو ربع أو بكراء مالم يكن يحمل بمثله فى الأمان فإنه إذا لم يجز له صاحب الأمانة ذلك كان الكراء على على الأمين خاصة إلا أن يكون وكيلا أو وصيا ليتيم أو وكيلا لغائب فان الكراء فى الأمانة الا أن يكون الكراء يأتى على الأمانة كلها فلا يجوز ذلك على قول.

\* مسألة: وإن أمر المؤتمن الأمين أن يجعل الوديعة في منزله دون غيره فخاف عليه المستودع التلف في ذلك المنزل فله أن يغيره ويخرجه إلى حيث يكون أحرز له ولا ضمان عليه إن تلف الدليل أنه لو رأى البيت وهو يحترق بالناركان عليه تخليصه ونقله إلى موضع يرجو أن يسلم وإذا كان قادرا على تخليص ذلك المال ثم تركه حتى هلك أنه يكون له ضامنا وإن نقله من حيث يخاف عليه التلف ويغلب على ظنه إلى موضع يرجو سلامته فيه كما يفعل في مال نفسه المتعبد بحفظه .

- \* مسألة: وإذا ارفع بعض سكان المنزل الذى فيه الأمانة فى موضع يأمن عليه فضاع فإنه يضمنه إذا كان غير رب البيت أو غير ساكنه وإن كان المؤتمن جعل الثوب فى غير حفظ ولا حرز لمثله فرفعه عند من لا يأمنه عليه لم يبرأ من الضان على قول من يقول إذا لم يكن أمانة فى يده أو مفاتيح البيت فى يده ضمن وعلى غير هذا لا ضان عليه.
- \* مسألة: وإذا أراد الأمين الخروج فليحملها معه أو يجعلها مع ثقة وإن لم يفعل وتركها ضمن وفى موضع إن أراد أن يسافر فليردها إلى ربها أو إلى وكيل أو حاكم البلد أو أودعها أمينا وعلمه أنها لفلان جاز ولا ضان عليه وكذلك إن أودعها الأرض واعلم بذلك عدلا جاز وإن أودعها غير ثقة أو حاكم غير مأمون أو دفنها مجيث لا يؤمن عليها فهو ضامن.
- \* مسألة: قال الشافعي إن حمل الأمانة في بر أو بحر فتلفت ضمن واحتج بقول النبي عَلَيْكُم أن المسافر ومتاعه لعلى في تلف قلت إلا ما وقي الله وقول وقي الله بالتثقيل والمقلتة المهلكة ويقال ما نقلتوا ولكن قلتوا . وفي موضع من الضياء أن من حملها معه فعطبت فقد رأى من رأى أنه ضامن وقيل لا ضمان عليه لأنه اؤتمن عليها ولا يزيلها إلى غيره قال محمد بن المسيح لا ضمان عليه إذا أراد حفظها .
- \* مسألة: فيمن معه لآخر أمانة أو يحمل له حملا فيقطع له اللصوص أو يدعى إليه فيصانع على ما فى يده ويفديه حتى يخلصه أنه يرجع بذلك على صاحب المتاع ولو كره إذا صح ذلك.

#### باب ۲۷۱

## في بيع الأمانة إذا خيف عليها التلف

ومن كان عنده أمانة فخاف عليها أن تتلف فني بيعه لها اختلاف من المسلمين منهم من لم يربيعها وقال إن باعهاكان لها متعديا في بيعها وعليه أن يوصى بمثلها إن كان لها مثل أو صفتها ان كان ثوبا أو طعاما أو قطنا أو كتانا وأما إذا كانت دابة فإنه يوصى بثمنها إذا لم يتخلص منها في الحياة والقول الآخر أنه يبيعها لأن عليه أن يحفظ مال أخيه ويكون سبيله فيها سبيل الحاكم وعليه أن يوصى بالصفة .

\* مسألة: ومن جعل عند رجل رأس غنم وقال له احفظ لى معك هذا الرأس وسلّمه إلى من يرعاه وانا أسلم الرعية ثم غاب فإن عليه أن يسلم إلى الراعى رعيته ويحفظ الرأس إلى أن يجيء ربه فان خشى عليه من غاصب أو موت فقول ليس عليه بيعه ويحفظه لربه أو يموت فيسلمه إلى وريثته فان قال سلم إليه الرعيه فتلفت فقد لزم الآمر إن قال سلم إليه الرعية من عندك فسلم لم يلزم الآمر شيء على حسب هذا وجدت عن الشيخ أبي محمد رحمه الله.

#### باب [۸]

## فى أمانة الهالك والغائب والبتيم والشركاء

ومن كان معه أمانة لهالك خلف يتامى فحملها المؤتمن إلى الأيتام فتلفت في الطريق فلإ ضهان عليه في ذلك .

\* مسألة: ومن كان معه أمانه فغاب ربها كانت في حفظه إلى أن يجيء صاحبها يطلبها وإن مات سلمت إلى ورثته وإن مات الدافع وخلف يتامى وبالغين فجاء البالغون من الورثة يطلبون الذى لهم ولليتامى لم يسلمها إليهم حتى يحضروا جميعًا أو وكلاؤهم ثم يدفعها إليهم وقد برأ منها وإن سلم إلى كل ذى حق حقه منها على وجه الحق برأ منها وإن أعطى البالغين وأطعم اليتامى برىء وان أعطى البالغين وحبس لليتامى أو الغائبين حصصهم وضاع ما فى يده ضمن ما سلم إلى البالغين منه حصة الأيتام والغائبين لأن القسم غير جائز وحصة الأيتام مبقاة فى الذى سلم إلى البالغين حتى يصير إليهم حقهم ولا ضمان عليه لأحد فى الذى تلف من يده اذا لم يضيعه.

- \* مسألة: وان كان معه دراهم وديعة ثم مات الدافع وخلف ورثة فانها تكون معه حتى يحضر الورثة كلها أو وكلاؤهم ثم يدفعها إليهم. فإن كان على الهالك دين فأكثر القول أن المال للدين يسلم إلى الوصى فى قضائه وإن لم يكن له وصى قال قوم تدفع الأمانة فى الدين فأما أبو مالك فانه كره له ذلك ولم يجزه لانه ليس وصى ولا وارث.
- \* مسألة: محمد بن الحسن فيمن استعاركتابا فمات المعير وخلف يتيمًا وليس له وكيل فإن كان البتيم محتاجا إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع أقيم له وكيل ثقة فباع الوضيع وأطعمه وكساه أو يفرض له فريضة لمن يعوله وبطعمه من عنده حتى إذا استحق الفريضة سلم إليه من فريضته فإن لم يدرك ذلك كله وكان البتيم محتاجا والأخوة والأم يؤمنون على ما سلم إليهم فدفع إليهم الوضيع لمونة البتيم كذا شهرا وضمنوا بمؤونته جاز ذلك وان كان غير محتاج فالوضيع بحاله في يده حتى يجعل الله له مخرجًا أو يقام للبتيم وكيل.

#### باب [۹]

## في الأمانة بين الشركاء

وإذا استودع رجلان رجلا مالا فغاب أحدهما فطلب الحاضر حصته منها فقول لا يدفع إليه منها شيئا حتى يحضر شريكه العلة أنه ليس بوكيل فى القسمه ولا يلزم الغائب أيضا قسمته وهذا يوجب التضمين بتعديه فى أمانته عالم يؤذن له فيها وقول عليه أن يدفع إلى الحاضر حصته منها إذا طلب إليه . العلة إنها لو حضرا عنده كان عليه أن يعين الممنوع من حصته حتى يصل إليه ويمنع الظالم من ظلمه إذا أمكنه ذلك .

\* مسألة: وإذا جاء بعض الورثة إلى الأمين يطلب حصته من الأمانة فليس للأمين أن يدفع إليه شيئًا الا بحضرة شركائه أو وكلائهم اذا كان من العروض وأما الكيل والوزن ففيه اختلاف فقول انه مثل العروض ليس له أن يسلم الا برأى الجميع ويسلم إلى كل واحد حصته ويقسمون ذلك هم أو وكلاؤهم أو يرضون به فيسلم إلى كل واحد حقه فان سلم إلى أحد شيئًا فهو ضامن والقابض ضامن لسائر الشركاء إلى أن يصلوا جميعا إلى حقوقهم وإنما

يضمنون لسائر الشركاء حصبهم مما سلم إلى الشركاء القابض وقول يضمن الحميع لسائر الشركاء لأنه لم يكن له ذلك قال والأول أحب إلى وقول يسلم إلى واحد حقه اذا كان مما يكال أو يوزن والله أعلم.

#### باب [۱۰]

## في أمانة الصبي والعبد والمجنون

والعبد اذا دفع إلى رجل شيئا يؤمنه عليه ثم طلبه هو أو سيده فليدفعه إلى ا العبد .

- \* مسألة: ومن كان معه أمانة لرجل فجاء والد الذي له الامانة فأخذها فان المؤتمن يضمن.
- \* مسألة: فى الصبى والعبد يأتيان بشىء فيجعلانه فى منزله رجل برأى ذلك الرجل أو بغير رأيه هل له أن يسلمه إليها قال إن جعلاه برأيه فليس له أن يسلم إليها الا برأى والد الصبى أو سيد العبد وان جعلا ذلك الشىء بغير رأيه فأراد أخذه لم يمنعها ولا يأذن لها ولا يلزمه لسيد العبد ولا لوالد الصبى خلاص من ذلك الشىء ان شاء الله.
- \* مسألة: مجنون وضع شيئا من ماله في مال رجل ولم يقبضه الرجل منه قال

معى أن بعضا يلزمه حفظ ذلك اذاكان إن تركه ضاع وتكون أمانته لا ضان عليه الا أن يضيعها وأرجو أن بعضا يقول ما لم يتعرض له فهو عنده بمنزلة اللقطه إن أخذها احتسابًا وسعه وان تركها خوفا وسعه فان فتح بابه ليأخذ المجنون شيئه فان كان يعرف بتضييع ذلك لم يعن على تصييعه بتسليمه إليه ولا بمعونته على ذلك فان فعل فهو ضامن معى ولكنه يفتح بابه لحاجته ولا تكون نيته أن يفتحه ليأخذ المجنون ماله على معنى قوله.

- \* مسألة: ومن أودع مجنونا أو صبيا أو عبدا مالا فأتلفوه ففي ذلك اختلاف بين الناس قال النعمان وحمد من قومنا لا ضمان على المملوك حتى يعتق قال يعقوب الصبي والعبد ضامنان.
- \* مسألة: وإذا استودع الحربي رجلا فهلك المشرك فليؤد ماله إلى ورثته وهم أحق به من غيرهم فان ظفر بهم المسلمين فسبيت الذرية وهرب الذي ائتمن الرجل فيمن هرب فليحبس أمانته وليردها إليه وإن هرب وسبيت ذريته فليستر ذريته من ذلك المال الذي عنده أمانة إذا استطاع فليعتقهم وقيل هذا رأى ابي الشعتاء.

#### باب [۱۱]

## في الامانة اذا لم يعرف ربها

ومن استودع رجلا وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع لا أدرى أيكما استودعنى وليس لأحدهما بينة فعن الربيع أن المستودع يجبسها حتى يستحقها أحدهما ببينة عدل أو يصطلحان بينها وعن أبى ليلى أنها بينها نصفان عن أبى حنيفة أنه يعطيها تلك الوديعة بينها نصفان ويضمن لها أخرى بينها قال لأنه أتلف مال المستودع بجهالته. وقال الشافعي يحلف بالله ما يعلم من أودعه ويوقف الشيء بينها حتى يصطلحا أو تقوم البينة لمن هي والقول قول الربيع لأنه استودعه أحدهما فلا يلزمه أكثر منها.

- \* \* مسائلة : ومن كان يتتقد الدنانير فدفعت إليه دنانير ثم لم يعرف من دفعها إليه ولم يأت لها طالب فليس له أن يخلطها بماله وما يضمنها ولكن تكون في حفظه .
- \* مسألة : ومن قال عندى لأحد هذين الرجلين أمانة فإنها توقف في يده حتى يصح لمن هي أو يصطلحان أو يقربهما لأحدهما ويحلف للآخر وفي موضع .

وعن أبى معاوية فيمن دفع إلى رجل وديعة ثم جاء يطلبها وأتى آخر يطلبها فادعياها ولا يدرى أيهها . اذاكان يعلم أن أحدهما دفعها إليه ولا يعلم أيهها فانا نقول أنه يدفعها إليهها وتكون بينهها نصفين ويضمن لها قيمتها يشتركان فيها أو أن يتفقا أن يأخذها ويضمن للثانى مثلها وقيل ان شاء استحلفها فله ذلك عليها والله أعلم .

- \* مسألة: قال أبو سعيد فيمن يرفع الناس عنده أشياءهم فبقي عنده أوعية اطمأن قلبه أنها لمن يدل عليه فاستعمل ذلك ثم سأل فلم يجد له ربًا قال اذا لم يخرج له حكم أو اطمئنانه في إزالة الضمان عنه فهو عليه فان عرفها أحد ممن يدل عليه وكان ثقة وصدقه على ذلك واطمأن قلبه إلى قوله أعجبني أن يزول عنه الضمان على الاطمئنانة وأما الحاكم فهو مدع واذا لم يزل عنه الضمان بحكم ولا اطمئنانه فهو كالمال الذي لا يعرف له رب.
- \* مسألة: أبو عبد الله فى أمين استودعه غريب ماله فخرج حاجا واستودعه آخر وأعلمه به ثم مات الرجلان والمال فى يد الوارث لا يعرفون للغريب اسمًا ولا وارثا ولو قدم وقد خلا نحو تسعين سنه. قال أبو عبد الله أرى أن يفرق على الفقراء فيأكل منه فقير ويشبع ويأكل منه جائع أحب إلى من أن يترك فى الأرض نسخة من أن يأكله الدود.
- \* مسألة: فيمن عنده أمانة لرجل ثم غاب الذي له الامانة ولم يعرف له

موضعا كيف يتخلص قال ليس له منها فخرج الا أن يسلمها إلى ربها ويموت فيدعها فى أمانته مع من يأمنه على ماله وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك إذا لم يقبلها منه أحد حين ذلك وقول يأتمن عليها من أراد فى حياته ممن يأمنه عليها وله فى الصحة وعند الموت متى شاء.

\* مسألة: سئل أبو سعيد عمن في يده شيء لا يعرف لمن هو ولا يعرف كيف صار إليه أمانه أم على وجه الضمان قال إذا لم يحتمل أن يكون له وجه من الوجوه فقيل أنه على سبيل اللقطه إلا أن يكون معه هو الا من غلب في أموره أنه على خلاف ذلك فان عرف أنه صار إليه على وجه أمانة أو ضمان فاشبه الأمور أن يكون كالأول أن يكون في أغلب أحواله أنه لا يصير إليه مثل ذلك منه إلا ملكا من عنده فإن علم أنه من عند أحد الرجلين ولم يعرف أيها فأما في الملاص فان كان قائم العين سلمه إليها جميعا وضمن لكل واحد منها نصف قيمته إن كان ثما يحكم فيه بالقيمة والا فنصف مثله وإن كان قد تلف مضمونا عليه سلم إلى كل واحد مثله . إن كان من الأمثال أو قيمته وأما في الحكم فلا يبين لى أن يحكم فيه الحاكم إلا لواحد لأنه لأحدهما لا لها جميعا فن أصح منها البينة حكم له به وإن أصحا جميعا قسم بينها والا حلفا عليه فإن حلفا عليه قسم بينها وإن نكل أحدهما وحلف الآخر سلم إلى الحالف وإن نكل جميعا كان بحاله موقوفا إلى أن يكون أحد هذه الوجوه .

\* مسألة: واذا نزل السلطان في منزل رجل بغير اذنه ثم ارتحل عنه وخلف فيه

شيئا من الآنية ا تعرف لمن هى فان كان السلطان قد قعد فى المنزل فيكون كراء بقدر ما وجد فيه جاز له أخذه وإن كان أكثر أخذ بقدر كرائه وترك الباقى لمن تعرضه وإن كان نزل فيه برأيه فلا كراء له ولا يتعرض لما خلفه فى منزله ويجعله فى موضعه من منزله فإن كان يعرف النازل باسمه وعينه سلم إليه والاعرفه فى العسكر فمن جاء بعلامته سلمه إليه والافرق فى فقراء ذلك البلد الذى فيه المنزل.

#### باب [۱۲]

### في خلط الأمانة في غيرها

وإذا أستودع رجل رجلاً عشرة دراهم فأختاطت بمائة درهم فإنها يكونان شريكين في ذلك لأنه لا يعرف عين ماله فيأخذه إلا إن كانت دراهمه من جنس معلوم وكان دراهم المستودع من جنس آخر معلوم كان للحاكم أن يلزمه احضار ما استدرك إليه من هذه الدراهم بعدما ضاع على الحيئة التي نشاهدها عليه فيميز كل جنس ثم ينظر فان كانت بقيت دراهم المستودع سلمها إليه وإن كان قد تلفت نظر في منزلة المستودع مع المستودع من الثقة والخيانة بعد الحدث فحكم على ما يظهر منها.

\* مسألة: فيمن خلط دراهم أمانة فى دراهمه يرى أنه أحرز لها قال أبو مالك عن بعض أنه لا ضمان عليه قلت أليس إذا خلطها فذهبت عينها فقد استهلكها فعليه الضمان قال نفسى إلى هذا أشيق لأنهم قالوا اذا خلطها فقد صارت مع ماله شركه ثم ضاع المشترك. قلت أليس الشركة لا تكون الا باتفاق وباذن

كل واحد منهما لصاحبه واذاكان على هذا الوجه فهو متعدى قال نعم وفى موضع ومن خلط الوديعة بماله ثم ضاع الجميع فلا نرى عليه ضمانًا حتى يخرجها من يده إلى يد غيره.

\* مسألة: أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أنه لا ضمان على المودع واختلفوا اذا خلطها المودع فيا هو من جنسها مما يتميز فهو ضامن والله أعلم.

#### باب [۱۳]

# في الأحكام والدعاوى في الأمانة

أجمع أهل العلم أن القول قول المودع فى تلفها فاختلف فى يمينه ووجوبها فقول أكثرهم أن القول قوله مع يمينه وقول لا يمين عليه وفى موضع ويقبل قول المودع أن الوديعة تلفت فى قول عوامهم الا ماروى عن عمر أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من ماله وقول لا يضمن إلا أن يُتّهَم بريبة كما ضمن عمر أنسًا.

\* مسألة: أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا عُرِّفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن تسليمها يجب إليه واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة غير أنها لا توجد بعينها وعليه دين فقول هي والدين سواء قول الشافعي ومالك وأبي حنيفه وقول الأمانه قبل الدين وهو قول النخعي وقول يبدأ بالدين.

\* مسألة: ومن دفع إلى رجل وديعة ثم طلبها إليه فأنكر وزعم أنه لم يدغع إليه

شيئا ثم أقر بعد ذلك أنه دفع إليه وضاعت الوديعة قال أبو على ما نقول أنه يصدق بعد انكاره ونراها لا زمة له وكل مستودع ثقة أو غير ثقة إذا أراد المستودع أن يحلفه فرأينا أنه يحلف.

\* مسألة: واليمين أن يحلف بالله لقد ضاع ذلك الشيء من عنده وقول يحلف ما خنته في أمانته التي كانت عندى وهي كذا ولا أتلفتها ولا جرى تلفها على يدى.

\* مسألة: ومن كان معه لرجل حب بو فأخذه ثم باع حباله لنفسه وجعله لصاحب الحب وخيره بين الثن ومثل الحب فما نرى إلابره لأنه إنما باع ماكان له فلا يجوز له ذلك ولو أمضى له ما صنع.

\* مسألة: وإذا قال المستودع دفعت وأنكر الآخر فالقول قوله مع يمينه إلا أن يكون دفع إليه ببينه فعليه هو أيضا البينه بما ادعى .

\* مسألة: وإن أنكر المستودع أن ليس معه له شيء فأقام عليه شاهدى عدل بالوديعة فلها حكم عليه بها الحاكم جاء بشاهدى عدل أن اللصوص لقوه وسرقو الوديعة فنقول أن على الحاكم أن يسأل الشاهدين فإن شهدا أنها قد سرقت قبل الوقت الذى أنكرها فيه مع الحاكم فقد برىء ولم يكن معه له شيء كها قال . فإن كان في تاريخها أنها سرقت من بعد الوقت الذى أنكرها

فهو لها ضامن لأنه كان لها غاصبا حين سرقت.

\* مسألة: في الأمين يدفع الأمانة إلى دافعها أو إلى ورثته فيصح أنه كان لها غاصبًا أو يصح وارث آخر فقول كثير من أصحابنا أن المستودع ضامن إذا ردها إلى غير مالكها والخطأ في الأموال لا ينزيل الضهان قالو أو لصاحبها الخيار في المطالبة بين من صارت إليه الوديعة وبين المسلم لها وقول لا ضهان على الموصى ولا المودع لأنها أمينان ولم يكن منها في أمانتها ما يخالف أمر الله ولم يكن منها إلا أداء الأمانة والضهان إنما هو يكون بالتعدى.

\* مسألة: وإذا قال الأمين أمرتنى أن أسلمها إلى زيد فالقول فى ذلك قول فى ذلك قول خذلك قول صاحب الوديعة والمؤتمن مدع عليه وعلى من سلمت إليه أن يردها إلى ما شاء منها فإن كان بين صاحب الوديعة وبين من سلمت إليه معاملة فقال الرسول أمرنى أن أسلمها إليك مما عنده لك من بضاعة ثم أنكر ذلك صاحب الوديعة فالقول قوله وفى جامع أبى نافع إن قال الزيادة أن صاحبها أمره أن يتصدق بها فإنه يتصدق ولأن الأصل أمانة والأمين مصدق.

\* مسألة: فإن أمره أن يسلم الوديعة إلى رجل بعينه فقال قد سلمتها إلى من أمرت وقال الآخر لم يسلم إلى شيئا فلا شيء على الأمين فإن اتهمه لزمه له يمين ما خانه في أمانته ولقد فعل فيها ما أمره . وفي الجامع قول زعموا أنه ضامن الا أن يقيم بينة والله أعلم .

#### باب [۱٤]

# فى الأمانة أذا سرقت

ومن دفع إلى رجل وديعة فسرقت قال أصحابنا للخصم فى مطالبتها المودع لأنها من يده أخذت ومن حوزه سرقت وقال شاذان ربها هو الخصم قال وهو أشبه وأقرب إلى الحجة لأن المؤتمن ليس بمالك لها ولا وكيل فيها والمنازعات إنما تكون لأرباب الأموال أو الوكلاء.

- \* مسئلة: وفى موضع والأمانة إذا سرقت ثم ظهرت فليس على الأمين المطالبة فيها وذلك على صاحبها إن أراد طلبها هذا قول وقال أبو الحسن الأمين خصم في أمانته بلا خلاف بين المسلمين.
- \* مسئلة: ومن كانت له وديعة في يد الهالك فلم يعرف مكانها فلا يأخذ من مال الهالك شيئا إلا أن يعلم أن الهالك أنفقها وتعدى فيها.
- \* مسألة: ومن أودع رجلا وديعة فأنكره إياها فإن كانت ضاعت لم يجزله

أخذ مثلها من ماله إن قدر عليه فأما إن جحد ذلك فإنى أرى له أن يأخذ لأن له أن يأخذ لأن له أن يأخذ حقه من مال من ظلمه وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأى استدلالاً بخبر هند حيث قال النبي عليه خذى ما يكفيك وقول جائز يأخذ من غير الأمانة ولا يأخذ من الأمانة لقوله رد الأمانة إلى من ائتمنك.

\* مسألة: وإذا أرسل رجل بماله عند ثقة إلى رجل ليجعله معه فقال الرجل إنه لم يصله وقال الرسول إنه سلمه فعلى كل واحد منهما يمين ولا ضمان عليهما لرب المال وبالله التوفيق.

\* مسألة: قال أبو سعيد قيل فى الأمانة أنها مضمونة مثل الدين وقول أنها قبل الدين وقول إنها بعد الدين وقول لا تلحق مال الهالك بشيء ولو صح ذلك بالبينة مالم تصح الأمانة بعينها.

#### باب [۱۵]

## في القرض من الأمانة والتجارة بها والرد فيها

اختلف أصحابنا فى الأمين بأخذ من الدراهم بعضها ويتلف منها الباقى فقول أبى عبيده وغيره يضمن الكل الحجة أنه تعدى فيها وضمنها وقول محمد بن محبوب ومن وافقه لا ضمان عليه إلا فيما أخذ الحجة أنه غير متعد فيما لم يأخذ ولو ضمنه لوجب أن يضمن أمانه أخرى .

- \* مسألة: وفى موضع الضياء أبو عبيده يقول هو ضامن لما أخذ حتى يؤديه وهو قول الربيع قال أبو عبد الله هو ضامن لما أخذ وما بقي لأنه أحدث فيها مالم يأمره وبهذا يقول الشافعي وقول أن مثل ما أخذ من الدراهم ضمن الكل لأنه استهلكها مجلطها وإن لم يردها لم يضمن الا ما أخذ.
- \* مسئلة : ومن اتجر بأمانته فهى وربحها لربها ولا شيء له فيها وإن اقترض منها شيئا فتلفت لم يضمن إلا ما أخذ ولم يكن له رده فيها حتى يتخلص من ذلك إلى ورثة المؤتمن له ورده ما أخذه من الدراهم ولا يبرئه من الضمان حتى

يتخلص منها إلى ربها . وفى موضع إن رد مثله لم يكن المثل ملكا للمودع لأن ملك المودع قد تلف والمثل فى ذمة المودع وإذا تلف البدل الذى أقامه مقام المتلف من قبل أن يقبضه المودع كان من مال المودع لأن ملكه لم ينتقل عنه الدليل أن لإجماع أن المديون لو أفرد من ماله مقدار الدين الذى عليه للغير وجعله لرب الدين ثم تلف الشئ أن ذمته غير بريئة حتى يصل الدين إلى ربه ولم يكن إفراده بعض ملكه يوجب براءة ذمته .

- \* مسألة: ومن كانت معه أمانة فإفترض منها فإشترى به ربح فيه قال سليان بن الحكم كل من إفترض شيئًا من أمانته فأشهد على نفسه الربح له والضان عليه إلا ما إقترضت.
- \* مسألة: وقال أيضا عن منير لا تبع إلا في نفس أو ظلف أو خف. محمد بن هاشم إن اقترض أمانته ثم قصد للتجارة فالضمان عليه والربح لصاحب المال.

#### باب [۱۳]

## ما يجب فيه ضهان الأمانة

ومن كان عنده أمانة فلم يمنع غاصبا منها ولا يقاتله عليها حتى أخذها فانه لها ضامن إلا أن تكون أخذت وهو غائب فلا ضمان عليه.

- \* مسألة: فإن لقيه مغتصب ليأخذها فان قد انفسه بها ضمنها وإن غلب عليها فلا ضمان عليه وله المنع لها والمحاربة عليها .
- \* مسألة: وإن خاف على نفسه لصوصا كابروه عليها وقالوا له إن لم تسلمها قتلناك فانه يسلمها ويلزمها ضمانها لصاحبها وإن رجا أنه إن قاتلهم ظفر بهم لم يسلمها لهم وإن خاف إن هو سلمها هلك جوعًا لم يسلمها .
- \* مسألة: ومن كان معه وديعة فاقترض منها فاشترى به وربح فيه قال سلمان بن الحكم تقدمت قريبًا.

- \* مسألة: ومن كان معه وديعة لجبار فأخذه بالخراج فدفع إليه الأمانة في الذي طالبه به من الخراج فانه برىء من الأمانة.
- \* مسألة: وإذا وثب الجبار على الأمانة عند رجل فأخذها من منزله بالخراج فليس عليه أن يفديها ولا ضمان عليه وأما إن كان حاضرًا فعليه أن يحارب عليها وإن لم يحارب عليها فأخذها الجبار ضمنها المؤتمن وفي موضع آخر وإذا لم يكن المؤتمن حاسب في كاتب الجبار على ذلك فلا شيء عليه فإن حسب له في خراجه من غير محاسبة منه لم يلزمه لا لاحق له عليه وحسب له فيها لا يلزمه فلا شيء له عنده.
- \* مسألة: ومن ضيع أمانته ضمنها وإن أعارها أو أتلفها أو استعملها ضمنها وإن ضاعت من غير ضياع منه لم يضمنها .
- \* مسألة: في الأمين تطلب منه الأمانة وهو يقدر على تسليمها إلا أنه له شغل فدافعه عن أمانته وهو حقه وهو يريد دفعها إليه فإن لم يكن له عذر فهو آثم عليه ضمان الأمانه إن تلفت لأنه منعه إياها حين طلبها وهو يقدر على تسليمها.
- \* مسئلة: وإن اشترط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة ففيه اختلاف فقول الشافعي لا ضمان عليه وهو قول أصحابنا وقول هو ضامن.

\* مسألة: ومن استودع خشبا في خن فأفسده السوس فرفعه فوق البيت فذهب فلا ضمان عليه لأن هذا من تحصينه.

#### باب [۱۷]

## في الخلاص من الأمانة وردها

قيل قال النبي عَلَيْكُم أَد الامانة ولو إلى قاتل أولاد الأنبياء.

- \* مسئلة: وإذا مات رجل وترك مع رجل شيئًا فليرفع إلى المسلمين فإن شاءوا أمروه وإن شاءوا أمروا غيره.
- \* مسألة: ومن كان معه وديعة لرجل فجاء رسول حاملاً كتابا بتسليمها فهذا يعرف من طريق التعارف بين الناس.
- \* مسألة: ومن كانت معه وفى نسخة عنده وديعة فجاء رجل فقال إن رب الوديعة بعثنى ليك لتبعث بالوديعة إليه فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده الوديعة ففيه بين الناس اختلاف قول إن المستودع ضامن ولا يرجع إلى الرسول بشيء الا أن يكون كذبه حين جاءه فانه يضمن ويرجع على الرسول وكذلك إن دفعها ولم يصدقه ولم يكذبه وقال قوم إن صدقه لم يرجع عليه

بشيء لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له.

\* مسألة: ومن جاء بعلامة صحيحة من عند صاحب الأمانة فسكنت نفس الأمين إلى تصديقه وسلمها فإنه لا يضمن على قول.

\* مسألة : ومن أودع رجلا تمرا وقال له إن جاءك رسولى بعلامة منى فأعطيه ذلك التمر المرفوع الذى معك لى وعرفه بالعلامة فأتاه بها رسول فسلم إليه فأنكر المرسل أنه ما أرسله فلا ضهان على الأمين إذا دفع على ما أمر إلا أنه يعرف الرسول من هو حتى يمر صاحب التمر في طلب تمره فإن كان لا يعرف الرسول فلا شيء عليه إلا أن يستحلفه فعليه يمين أنه إنما دفع الأمانة بالعلامة التي جعل له إلى من جاء بها وما خانه فيها فإن لم يكن بينها علامة فجاء بكتاب يشبه كتاب صاحب التمر فدفع إليه فالخطأ في الأموال مضمون وقد دفع بلا صحة ولا حكم ولا يبرأ من الضهان الا أن يكون الرسول ثقة عند الأمين وجاء بكتاب عليه رقم صاحب الأمانة وهو ثقة عند المرسل فلا ضمان على الأمين والرسول مقر به أخذ الأمانة وهلو وقد عمل به المسلمون فإن كان غير كتاب كان صاحب الأمانة وسلمها إلى ربها منكر لذلك فعلى الرسول يمين إذا كان صاحب الأمانة أمر الأمين أن يدفع إلى الرسول فلا ضمان على الأمين وإن كان الأمين أرسل رسولا ثقة عنده بغير أمر رب الامانة فقال الرسول أنه سلم كان الأمين أرسل رسولا ثقة عنده بغير أمر رب الامانة فقال الرسول أنه سلم وقال الآخر لم تصله فعلى الرسول يمين لأنه أمين وعلى صاحب الأمانة يمين وقال الآخر لم تصله فعلى الرسول يمين لأنه أمين وعلى صاحب الأمانة يمين وقال الآخر لم تصله فعلى الرسول يمين لأنه أمين وعلى صاحب الأمانة يمين وقال الآخر لم تصله فعلى الرسول يمين لأنه أمين وعلى صاحب الأمانة يمين

ما وصلت إليه أمانته ولا سلمها هذا الرجل إليه فاذا حلفا جميعا للمؤتمن الذى بعث بها من غير أمر صاحبها فإنى أخاف عليه الضهان وإنما لا يضمن إذا ادعى الرسول أنها ضاعت من يده أو ادعى المؤتمن أنها تلفت من يده ولا يلزمه ضامن وعليها الايمان إن إستخانها وأما إن أرسل إليه رسولا أن يدفع الأمانة فدفع برسالته ثم ادعى انها لم تصله وادعى الرسول أنه سلمها فعلى الرسول يمين ولا شيء على المؤتمن . وسئل عن ضهان الأمين بعد دفعه إلى الثقه لأنه من جعل أمانته مع ثقة عنده لم يلزمه ضمان عند أكثر الفقهاء فلذلك شككت في الضمان وإنما خفت الضمان لأنه بعث بها من غير أن يأمره ربها بذلك .

- \* مسألة: وإذا هلك دافع الأمانة فشهد مع المؤتمن شاهدان يصدقها أن الذى دفعه إليك فلان الهالك هو لفلان فلا يبين لى أن يسعه دفعها إلا من شهد له بغير حكم إلا حتى يحضر الورثة سماع البينة أو وكلاؤهم أو يحتج عليهم لأنه قد صح معه بالبينة فيأمروه بتسليم ذلك أو يحكم عليه بذلك حاكم عدل فعلى إحدى هذه المعانى يبين لى تسليمه لأن الحجة بغيره والحكم على غيره وإنما هو أمين.
- \* مسألة: ومن بعث بمال عنده أو وديعة أو وصية أو مضاربة أو دين عليه بأمر صاحب الشيء على يد أمين لم يضمن إن تلف وأن اشترط صاحبه ان يكون على يد أمين ولم يشترط لانه قد أمره أن يبعثه وإن قال على يد فلان

فبعث مع غيره ضمن.

\* مسألة: ومن استعار كتابا من رجل فهلك المعير فخلف ورثة فى بلدان متفرقه فلا مخرج للأمين فى الخلاص من الأمانة إلا أن يسلمها إلى ربها فيموت فيدعها فى جملة أمانته مع من يأمنه على ماله والا لم يكن عليه شىء بعد ذلك وقول يأتمن عليها من أراد فى حياته ممن يأمنه عليها وله ذلك فى الصحة وعند الموت متى شاء قبل فان لم يجد أحدا يقبل منه هذه الأمانة فى الصحة ولا عند الموت كيف يفعل قال هى فى يده أمانة على القول الأول حتى يأتيه الموت فيخلفها فى جملة أمانته إذا عجز عن حفظها اذا حضره الموت وقبل انه يدعو شاهدين ويحفر فى الأرض ويشهدهما عليها أنها لفلان أو يضعه بما يدرك معرفته وذلك وجه خلاصه منها.

#### باب [۱۸]

## في الأمر بالأمانة والإقرار بها

واذا استودع رجل رجلا مالا ثم أمره أن يحرقه بالنار أو يلقيه في البحر ففعل المؤتمن فيه ما أمره به رب المال فقد قال الأكثر من أصحابنا أنه لا يضمن ذلك المال وأنه فعل بالأمر من يحب له الضمان. قالوا والضمان ايجاب حكم والحكم لا يجب الا أن يوجبه ما يوجب التسليم له وكلام هذا معناه ونختار قول من أوجب الضمان لأنه فعل ما لا يكن له فعله اذ حرم عليه تضييع ماله واذا كان رب المال ممنوعا من أن يقذف ماله في البحر أو يحرقه الوارث واقراره ها لغيره دفع لأنه كان مستحقًا لها بعد موت الهالك.

\* مسألة: محمد بن المسبح فيمن سلم أمانة بكتاب أو علامة أنه ضامن لها حتى يقر المستودع أنه كتب لرجل أو جعل له علامة يقبضها فإن قال لا تدفعها إلى أحد حتى آتيك أنا فهو أيضا ضامن لها حتى يقر بالكتاب أو بالعلامة والقول قول المؤتمن كم هي مع يمينه. قال غيره نعم ولو قال له لا تدفعها إلى أحد حتى آتيك ثم أقر أنه كتب أن يدفعها أو جعل علامة أن يقبضها جاز ذلك وان

أنكر القابض لها انه لم يقبضها وأقر صاحبها أنه كتب له أو جعل علامة ليقبضها فالقول قول المؤتمن مع يمينه لقد دفعها إلى الرسول وما خانه فيها .

\* مسألة: وإذا قال صاحب الأمانة أنه ارهنها معه فلان ولم يسم بكم أرهنها فهو مدع عليه في الرهن إلا أنى أحب أن يحضر ورثة الدافع والمقر له بالرهن ثم يقص القصة معهم وأن كان لورثة الدافع حجة تصح على صاحب المال حق من جهة رهنه فسبيل ذلك وإن لم يصح حجة ولم يقر والهم بشيء من جهة ما يدعى في هذا الرهن لم يبن لى ان يعتقل على صاحب المال ماله بدعوى غيره وأحب أن يسلم إليه ماله بعد هذه الحجة أن عدم ذلك وخاف تلف المال ماله في يده وقد نازعه ربه لم يبن لى لمساكه عليه.

#### باب [۱۹]

# فى الأمانة والعارية اذا مات من هما فى يده وما يسع صاحبها والورثة من ذلك

ومن مات وعنده كتب لرجل فقال صاحبها للورثة وفيهم أيتام أخرجو إلى الكتب أنظر الذى لى فآخذه فليس له ذلك لأنه مدع للكتب فى الحكم لنفسه ولا يقبل قوله على الأيتام فان صدقه البلغ من الورثة وغيرهم ممن يجيزونه على الكتب ولا يصل إليها الا بأمرهم وأنفسهم تسكن إلى أن هذا لا يدعى باطلاً الطالب مدع فى الحكم لنفسه ولا تقبل دعواه . ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل نفسه فى ذلك وارث أو غير وارث لأنه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحق عليهم وليس عندهم فى ذلك صحة علم ولا صح عندهم كان شاهدا واحدا لم يجز له فان قال الطالب ضمنونى هذه الكتب إلى بلوغ الأيتام فان بلغوا وغيروا فعلى وحلفونى على هذه وقد أخرج علامتها فليس ذلك له فى الحكم ولا له أيضا سؤالهم على هذه الصفة إلا أن يصح على الكتب بينة ويحكم له بها أو يقدر على سرقتها وهو يعلم أنها له ولا يعلم أخذ سرقته اياها فله

ذلك فان كان عنده بينه فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرجل إلا ببينة عليها إلا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر البينة فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا ويقوم بحجة الأيتام ويحضر الورثة البالغون ثم يصح كتبه مع الحاكم ثم يحكم له وليس لهم دفع ذلك بلاحكم.

#### باب ۲۲۰۱

# فى العارية ومعانيها وثبوتها والأحكام فيها

العارية مثقلة وجمعها عوارى وقد تعورتنا العوارى بيننا وقد أعرته الشيء اعارة وعاره قال ابن مقبل شعرا:

فاحلف واتلف إنما المال عارة: فكله مع الدهر الذي هو آكله: فصل والعارية ما استعرت من شيء فصل وسميت عارية لأنها عار على من استعارها وفي نسخة طلبها فمن قال هذه المقالة قال هم يتعيرون من جيرانهم الماعون والأمتعة وقول إن العارية من المعاورة ويتعاورون يأخذون ويعطون الأمتعة بعضهم بعضا.

\* مسألة: العرب لها أسماء تضعها لإباحة المنافع وقد تكون فيها لتمليك الأصل منها العارية والمنحة على ضربين فأحدهما إن تمنحه هبة أوصلة فينتقل مملك المانح عنده ومنحه تبيح له الانتفاع بالمدفوع إليه والأصل للمانح. ومنها العرية والافقار والاحتيال والعمرى والرقبي قال أبو عبيده المنحة هو أن يمنح الرجل أخاه ناقته أو شاته فيحلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها.

- \* مسألة: والعرية الرجل يعترى بثمن نخلة فيكون له النمر عامة ذلك وهى رخص فيها رسول الله عليه عليه في ثمرها قبل أن يصرم النمر وأما الاقفار فهو أن يعطى الرجل الرجل ناقته يركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه .
- \* مسألة: وأما الاختبال منه كان يعطى الرجل بعيره وناقته فيركبها ويجتز وبرها وينتفع بها ثم يردها يقال منه أخبلت الرجل أخبله إخبالاً وقال زهير: هنالك أن تستحبلو المال تخبلوا وإن تسألوا تعطوا وإن تيسروا تعلوا وخلت يد فلان قطعتها.
- \* مسألة: والمنحة تقع فى المواشى والارضين وغير ذلك والله أعلم. روى عن النبى عَلَيْكُ أنه قال من منح منحة وكوفا فله كذا يعنى من الأجر أراد بذلك المواشى والوكوف الغزيرة الكثيرة اللبن ومنه قيل وكوف البيت بالمطر وكذلك وكف العين بالدمع وقال العجاج:

وكيف غزير دالح يتبجس الغزير الانصباب من الماء والدالح الكثير صب الماء ومنه السحاب الدلح والبجس انشقاق في قربة أو حجر ينبع منه الماء فان لم ينبع فليس بانبجاس والانبجاس عام والينبوع العين قال الله تعالى عز وجل ﴿ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ﴾ .

\* مسمألة: قال الشيخ أبو محمد العارية جائزة بالنسبة والسبب فيها أن رسول الله عليه نقال رسول الله عليه نقال رسول

الله عليه على عارية مضمونة مؤداة وفى موضع أنه كان فى شركة قال وأظنه يوم الفتح. وفى موضع أنه درع وفى موضع سبعون درعا وفى موضع أنه استعار من أهل نجران درعا فضمنها لهم وفى موضع روى أنه عليه استعار من صفوان درعا يوم حنين وفى نسخة خيبر فقال أغصبًا يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة وفى موضع فقال احتفظ بها فقال رسول الله عليه عارية مضمونة مؤداة فالعارية جائزه وهى ملك ربها لان العارية لا تنتقل إلى الاملاك بل تبيح التصرف فيها على حسب ما أذن ربها.

- \* مسألة: والعارية تصح في كل الأملاك وجد لها مثل أو لم يوجد ولا أعلم في ذلك اختلافا.
- \* مسألة: والعارية جائزة فى كل شىء وجائز استعالها فى كل ما استعيرت له لا فى غيره للخدمة وله أن يستعير الأمة للخدمة ولا يجوز للوطئى لأن الله حضر النساء إلا بإحدى شيئين إما بنكاح أو بملك يمين والجارية هى على ملك ربها فلا يجوز وطئها وليس له بيعها ولا هبتها ولا إعارتها ولا التصرف فيها بما ينقلها عن ملك ربها لأنها لمالكها وهو غير مالك لها.
- \* مسألة: ومن أمثال اكثم بن صيفي لو سألت العارية ابن تذهبين لقالت اكتسب لأهلى ذما يعنى أنهم يحسنون فى الإعارة والقروض ثم يكافؤن بالمذمة اذا طلبوها.

- \* مسألة: الإشراف اختلف الناس في العوارى أنها غير واجبة وروى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال اذا أتيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار واجتمعوا على ان المستعير اذا الله الشيء فعليه ضمانه واختلفوا في تضمينه اذا تلف من غير جناية.
- \* مسألة: ومن استعار من رجل شيئا ومضى ليجىء بمن يحمله فجاء فى وقت وقد مات المعبر فإن العارية تبطل بموت المعير وكذلك إن مات المستعير بطلت العارية وهى للورثة إن مات معيرها ولربها إن مات مستعيرها.
- \* مسألة: فإن كان المستعير قد قيضها وهي إلى أجل معلوم فهي إلى الأجل وان لم يكن لها أجل ومات أحدهما بطلت العارية وما كان للمعير من رجعة على المستعير في حياته وذلك للورثة أيضا وما كان من تمام العارية للمستعير على المعير كان ذلك للورثة على المعير.
- \* مسألة: فيمن استعار جذعا ومات صاحبه فان مات بطلب العارية الا أن يكون المستعير قبض الجذع وركبه على بئر وزجر عليها فالجذع بحاله إلى أن تنقضى الثمرة ومات المعير أو المستعير أو ماتا كلاهما اذا كانت الثمرة لها حد معلوم فالى انقضاء تلك الثمرة وإن لم يكن لها حد معلوم ثم مات أحدهما بطلت العارية.

\* مسألة: ومن استعار من يد غير ثقة أو اشترى منه أو وهبه ثم أقر أنه لغيره فانما عليه الحق للمقر له بالحق فيما يستقبل من ذلك وليس عليه فيما مضى شيء الا أن يصح له بشاهدى عدل .

#### باب [۲۱]

## فى ضمان العارية والحجج فى سقوطها

وليس على أهل العارية ضمان لأن أصلها أمانة فلا ضمان على المستعير اذا لم يزل ما استعاره ولا ضيعه ولا استعمله بغير ما استعاره له وإن لم يستعره لشىء معلوم أو استعاره لينتفع به فاستعمله لغير ما يستعمل به مثله مما يتلفه فتلف فعليه الضمان.

\* مسائلة: الدليل على ذلك أن العارية لا تكون مضمونة اذا لم يشترط صاحبها ضائها أنها أمانة وأن المستعير استعملها برأى صاحبها وقال النبي عَلَيْكُ لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيبة نفسه وقد استعملها برأيه وطابت نفسه له بذلك بالنار ولم يكن له أن يأمر بذلك فأمره وسكوته سيان والفاعل أتلف مال المسلم ولو كان لا يضمن كان إذا أمره أن يقتله أو يقطع منه جارحة وجب أن لا يضمن وقد اتفق الجميع أنه قاتل ممنوع من ذلك.

\* مسألة: وإن قال صاحب الوديعة في مرضه إن أنا مت فادفعها إلى فلان لم

يجز أن يسلمها إليه حتى يقول هي وصية له أو يقر له بها أو هو وصى فيها يفعل كذا وإن أقر الدافع للأمانة أنها لغيره ثم رجع يطلبها دفعت إليه ويشهد عليه بإقراره فيها وإن لم يكن يعرفه أيضا دفعت إلى من أقر له بها وإن ماتا جميعا دفعت إلى ورثة المدافع لها لأنه أقر بها لغيره .

\* مسألة: وفيمن سلم إلى رجل دراهم أوغيرها أمانة وقال إنها لفلان غيره حتى يسلمها إليه أو بعد ذلك ثم أراد الأمين الخلاص فقول يسلمها إلى الذى الإقرار سلمها إليه وليس له ولا عليه أن يسلمها إلى الذى أقر له بها اذا أنكر الإقرار وادعاها لنفسه وان لم ينكر الاقرار ويدعيها لنفسه فهو بالخيار إن شاء سلمها إلى هذا وإن شاء إلى هذا أنكر أو لم ينكر رجع أو لم يرجع عن اقراره وقول ليس له أن يسلمها إلا إلى المقر له بها لأنه لا حجة للمقر فيها وقد ثبت عليه إقراره ولا يجوز تسليم مال غيره إليه سواء أنكر أولم ينكر وهو حسن وقول انه يسلمها إلى الذى سلمها إليه الا أن يجمع بينه وبين الذى أقر له بها ثم يعلمه ويسلمها إليه بخضرته ويكون شاهدا له عليه بإقراره فإن طلباها جميعًا إلى الحاكم فاجتمعا فأنكر المقر الإقرار وأقر القابض لها بالقبض وأخني الإقرار منه الحاكم للمقر له بها ولا نعلم في هذا اختلافا وهذا إذا كانت الأمانه قائمة بعينها وأما إذا ضمنها فالحلاص لا يكون إلا إلى رب المال وهو المقر له والله أعلم.

- الحبس فليدفع ذلك إلى ورثة ذلك الهالك أو الى ثقة يوصله إلى الورثة إلا أن يحون لا وارث له إلا الولد .
- \* مسألة: وإذا كان مع رجل لرجل دراهم ثم غاب ووصلت منه رقعة أن من وصل إليك برقعتى هذه فسلّم إليه الدراهم فى حياتى وبعد وفاتى فإن له أن يمتثل ما فى الرقعة ما دام الرجل حيًا فإذا مات لم يجزله تسليم ذلك والورثة أولى به .
- \* مسألة: ومن حضره الموت فاستودع رجلاً دراهم وقال له إن مت فلا تدفعها إلى ولدى وادفعها إلى الفقراء فلا يجوز له دفعها إلى الفقراء الا أن مكون أوصى مها للفقراء واذا أمره من غير وصى فلا يجوز له ذلك.
- \* مسألة: وإن قال هذه الوديعة أرسلني بها زيد لا يدفعها إلى المرسل بها إليه لان ذلك زيد ليس هو مودعا فإلى زيد تدفع.
- \* مسألة: رجل وضع مالاً مع رجل وقال له إن لم أجىء إلى وقت كذا فهى لك ولم يجيىء أوجاء بعد ذلك فقول هو بحاله فإن جاء صاحبه فطلبه فهو له هذا بمنزلة عطية فيها مثنوية.

- \* مسألة: ومن أقر عند الأمين حين دفع الأمانة أنها الغيره ثم مات فلا يسع الأمين تسليمها إلى ورثته فان شهدت البينة عليه فليدع أنها ضاعت فان أخذ باليمين وحلف فليحتل أن يصرف إلى معنى يسلم به من الحنث فإن لم يحتل فعليه الكفارة.
- \* مسألة: وإذا أقر دافع الأمانة أنه سرقها هل للأمين تسليمها إليه بعد إقراره أنها مسروقه لفلان قال له الخيار ان شاء دفعها إلى هذا وإن شاء إلى هذا فان أقر بذلك قبل أن يقبضها فلا يقبضها وإن قبضها بجهل ثم أراد التوبة فيسلمها إلى المسروقة من عنده فان لم يقدر فيسلمها إلى الذى سلمها إليه ويقول قد قلت كذا فان كان كها قلت فتخلص منها قال وأقول يحضرهما جميعا ثم يسلمها إلى أيهها شاء ويقول أنا شاهد على هذا أنه قال أنه سرقها من فلان هذا ثم سلمها إلى الذى سلمها إليه .
- \* مسألة: وإذا أقر دافع الأمانة بها لغيره فللأمين ردها إليه الا أن يضمنها باتلاف لها فإذا ضمنها لم يكن له أن يسلمها الا إلى الذي أقر له بها المؤتمن.
- \* مسألة: فيمن سلم إلى رجل شيئا وقال هذا اليتيم ثم أتاه يطلبه أنه ليس له أن يسلمه كان الإقرار حين سلم أو بعد ويترك بحاله فان تلف فلا ضمان عليه الا أن يسلمه على ما يجوز له من أمر اليتيم أبو سعيد وقول يجوز له تسليمه إلى الدافع إليه على وجه رد الأمانة لا على وجه الاستحقاق له وإنما هو يسلم إلى

اليد التي أعطته والله أعلم. في موضع غيره الا أن يضمنها بإتلاف لها فلا يسلمها الا إلى من اقر له بها المؤتمن الذي سلمها.

\* مسألة: فإن كان الذى فى يد الأمين ميراثا له يعنى المقر من قبل أبيه أو أخيه أو دين أو أرش فأقر به الوارث لغيره فقول يسلمها إلى من أقر له وقول إلى فان قيل فقول النبى عَلَيْكَ لصفوان عارية مؤداه وقوله كل يد ترد ما قبضت قيل له معنى الخبرين واحد ونحن نقول ذلك أنه يجب على المستعير رد استعاره إذا كان قادرا عليه والموجب الضمان اذا تلف يحتاج إلى دليل.

\* مسألة: فإن قيل لم يوجب الضان فى كل عارية مضمونه لقوله عليه السلام عارية مضمونة قيل له تنازع أهل النقل فى هذه اللفظة . فروى بعض أنه قال عارية مضمونة . وروى بعض أنه قال إن شئت صمناها لك وكلا القولين يؤولان إلى ماذهبنا إليه لانه أشار إلى عارية بعينها لا تشتمل على كل عارية بذكر الضان ولو كان كل عارية مضمونه لم يكن لقوله عليه السلام فائدة وحاشاه أن يتكلم بشىء لا فائدة فيه .

\* مسألة: الدليل على أن العارية مضمونة وغير مضمونة ما روى صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله على الله على الله على عن أبيه قال قال وسول الله عارية مضمونة مؤداه قال بل مؤداه.

- \* مسألة: واذا كانت العارية مضمونة ثم هلكت من غير خيانة لزم المستعير قيمتها لقول النبي عَلَيْكُم المسلمون على شروطهم.
- \* مسئالة: ومن أخذ شيئا من منزل غيره على جهة العارية بدلالة عليه بغير رأيه فتلفت فعليه الضهان فان اختلفا في ثمن العارية فالقول قول المستعير فيه مع يمينه إذا لم يكن بينة عادلة عليها.
- \* مسألة: من كتاب الأشراف اختلفوا فى تضمين المستعير اذا تلفت من غير خيانة فقول لا ضمان عليه وهو قول أصحابنا قال الشافعى وأبو حنيفة وبعض أصحابنا بالضمان عليه وقول ثالث أن العارية اذا كانت مما يظهر تلفه مثل الرقيق والحيوان والدور وما أشبه ذلك فلا ضمان الا بالتعدى وما كان من ثياب أو حلى فهو ضامن الا أن يصيبه أمر من الله بعذره به وتقوم عليه بينة وهو قول مالك وقول رابع إن شرط المعير الضمان فهى مضمونة وإن لم يشترط فليس بشيء وهو قول قتادة وحجة من أوجب الضمان أخبار صفوان مضطربه وقد اختلفت الرواية فى ذلك . وفى بعض الأخبار أن النبي عيائية قال لصفوان إن شئت غرمناهالك فني هذا دليل على أنها ليست بمضمونة ولا حجة لمن رأى تضمينها ومن ادعى ضياع العارية فلا غرم عليه إلا أن يكون ضمنها حين استعارها فان اتهمه حلفه ولا غرم عليه غير ذلك .
- الله عليه السالة : اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام عارية مضمونة مؤداه قال

أهل العراق ليس فيه ما يوجب الضمان لأنها قد علما أنها عارية وإنه لا يملكها وأن عليه ردها كالأمانة وهذا أخبار عن أكثر الأمة نحفظها قال أهل الحجاز معناه أن لها ضامن من حتى أؤديها اليك لولا ذلك لكان تغريرا لصاحبها.

\* مسألة: وفى الحديث ليس على المستعير غير المغل ضمان والغلول الخيانة قال النمر بن نوفل جزى الله عنا حمزة ابنت نوفل ... جزاء مغل بالأمانة كاذب قال الشافعي المغل هو المستغل والخائن هو الغال يقال غل يغل فهو غال واغل يغل فهو مغل من الاستغلال والمراد بالخبر أنه ليس على المستعير الذي لم يقبض العارية ضمان لأنه لم يحصل له انتفاع واستغلال.

#### باب ۲۲۲]

# في العارية على شرط الضمان

واختلفوا فى العارية اذا شرط بها ردها إليه فأكثر القول من أصحابنا أنهم يضمنونه إذا أشرط صاحبها ردها فتلفت فى يد المستعير لها قبل أن يردها . العلة أنها فى الأصل لا ضهان فيها فلا يضمن وإن شرط عليه ردها كما أنه لا ضهان على الراعى اذا شرط عليه الضمان وفى موضع قياس على الأمانة .

\* مسألة: قال أصحابنا العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدى فان شرط صاحبها على المستعبر ضمانها ضمن وقالوا وإن شرط صاحب الأمانة الضمان على الأمين لم يضمن وكان شرطه باطلا فنحب أن لا يكون فى العارية ضمان وإن شرط فيها لان أصله غير مضمون فنحب أن يكون الشرط لا يوجب ضمانا كما أن أصل ماكان مضمونا يبطل ضمانه بالشرط. فان قيل قوله عيلية على اليد ورد ما قبضت حتى تؤديه قيل له إذا اتلف ما قبضت فكيف تقدر على رده وهذا يتوجه إلى العارية بعينها فمدعى وجوب البدل يحتاج إلى دليل والله أعلى. وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية اذا ضاعت الا بالتعدى

فيها أو التضييع لها والمحفوظ من لفظه ليس على المستعير غير المغل ضمان وعلى المستودع غير المغل ضمان لها يعنى الحائن والاغلال الحيانة في اللغة ويوجد لبعض الأئمة أنه لو شرط المعير الضمان على المستعير فلم يقل المستعير نعم أو قبلت أنه لا يكون ذلك شرطا. قال الشيخ والذي نذهب إليه ونحكم به أن المستعير لا يلزمه ضمان إلا أن يشترط عليه المعير فيرضى بذلك ويلزم نفسه عند استعارته والله أعلم لقول النبي عليه المسلمون على شروطهم وقال عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم لا بطيبة نفس منه فإذا لم يعره إلا على الضمان فلم تطلب نفسه أن يبيح له التصرف فيها إلا بالشرط الذي عقده عليه وهو الضمان فالواجب عليه الوفاء به.

- \* مسألة: عن موسى بن أبى جابر فى رجل أعطى رجلا ثوبا واشترط عليه إن لم ترده فعليه عشرون درهما قال موسى إن لم يرد الثوب فعليه العشرون.
- \* مسألة: وعن أبى زياد العارية اذا اتلفت من يد المستعير لها لم يلزمه مع يمينه ما خانه فيها ولا أزالها من يده إلى من يلزمه الضمان لازالته لها إليه إلا أن يشترط عليه صاحبها ردها إليه فانه يلزمه مثلها أو قيمتها.
- \* مسألة: وقيل ومن أعار دابة واشترط الضمان فبلغنا أن العارية اذا ضمنت ضمنت وإذا انكسرت أو سرقت وأما الموت فلا أحفظ فيه .

- \* مسألة: وقيل من ضمن العارية غرم ضيع أو لم يضيع.
- \* مسألة: فإذا دخل سارق فذهب بالمتاع والعارية وغيرها أو احترق البيت فهذا لم يضيع وعليه الغرم لأنه ضمن ولو لم يضمن لم يكن عليه الغرم.
- \* مسألة: أبو سعيد إذا شرط الضان اختلف فيه فقول يضمن لأن الضان شرط لازم والضان غارم كذلك العارية والأمانة والوديعة يخرج معنى الاختلاف ومنهم من يبطل الشروط المدخلة خلاف الأحكام الأصلية.

#### باب [۲۳]

## في استعال العارية وردها وما يجوز من ذلك

ومن أعار رجلاً سيفا أو توسا أو سها فعرض له صيد أو عدو فرمى أو ضرب بالسيف فانكسر السيف أو القوس هل عليه غرم فإن كان اعاره السيف ليضرب به وأعاره القوس أو السهم ليرمى بها صيدًا أو غير صيد فلا غرم عليه وان كان استعار منه ولم يذكر من هذا شيئا فانه إذا عرض له عدو فضرب بالسيف أو رمى بالقوس أو السهم فانكسر شيء من ذلك فلا غرم عليه وان كان هو رمى عرضا عرض له من دنياه فانكسر فعليه الغرم الا أن يكون اشترط على المعير أن يصنع ما استعار ما أراد . رأى أبي عبد الله ولم ينكر أبو الوليد وقال اكتب رأى أبي عبد الله .

\* مسألة: فإن استعار كتابا وقال صاحبه اقرأه ولا تنسخ منه فلا بأس عليه إن ينسخ منه لأن العلم لا ينبغي أن يمنع منه والقرآن بمترلته.

\* مسألة: نجده بن الفضل النخلي فيمن يستعير مسحاة أو حارًا هل يسلمه إلى

بياديره كان يأمنهم أم لا فاذا كان ممن يعمل له ولا يعمل هو بيده وكان المعير يعلم ذلك أنه لا ضمان عليه وهذه عادة الناس في الدابة والمسحاة وغير ذلك .

- \* مسألة: وقيل فى العارية إذا لم يسم ما يعمل به ليس له أن يستعمله وإن استعمله فتلف ضمن لأنه يحتمل أن يعيره اياه ولا يستعمله قال قوم يستعمل بما يستعمل به مثله.
- \* مسألة: ومن كان له خصين فرفع له رجل فيه خشبه فإذا علم أنه وضعها له فلا بأس فيها .
- \* مسألة: وكذلك لو استعاره أو كانت مسحاة فوضع ذلك فيها فلا أرى عليه رد ما لم يطلبه فاذا طلبه بعد أن تلف فلا ضمان عليه.

#### باب [۲٤]

## في مخالفة المستعير في استعمال العارية

ومن استعار عارية بشيء واستعملها بخلافه ضمن تلف أو لم يتلف ضمن القيمة وإن استعار حارًا ليركب فحمل ضمن إن تلف وإن استعار ليحمل فركب ضمن إن تلف وإن استعار مخلبا ليجز به زرعا فشرط به نخلا فانكسر ضمن وإن كان لقطع خوص فخشي نخلا ضمن.

- \* مسألة: فإن طلب دابة ليحمل عليها عشرين مكوكا فحمل عليها ثلاثين فلا يجوز إلا أن يكون بينها تعارف ودلالة فدل عليه جاز له ذلك وإن انكسرت فهو ضامن لها إذا حمل عليها أكثر ما استعارها له والله أعلم.
- \* مسألة: ومن استعار دابة ليحمل عليها برا فحمل عليها ذرة فعطبت في حمل الذره فهو لها ضامن لأنه خالف ما أمره به وإن استعارت إمرأة حليا لتلبسه يوم العيد سواء لبسته أكثر ضمنت ماذهب لأنها تعدت الشرط.

\* مسألة: وفى إمرأة استعارت حليا من قوم لتعلقه فى ابنتها فعلقته فى غيرها فتلفت أنها ضامنه وإن لم تشترط أنها تعلقه فى ابنتها ولم يشترطوا عليها رده فلا ضمان عليها فيه إذا تلف من ابنتها ولم يشترطوا عليها رده فلا ضمان عليها فيه إذا تلف من ابنتها وقد شرطت أن تعلقه فى ابنتها فى تلف من ابنتها وكذلك إذا تلف من ابنتها وقد شرطت أن تعلقه فى ابنتها فى موضع أو ضاع منه شىء فلا ضمان عليها فيه الا أن تكون جعلته فيمن يخاف عليها إذا كانت ابنتها فى موضع لا يصلح لها أن تعلق الحلى من زلزلتها أو خفتها أو من سوء مدخلها .

\* مسألة: وإذا جاوز مستعير الدابة الحد الذي حد له فهو ضامن للدابة حتى يؤديها ربها وإن تلفت فهو ضامن لها من قيمتها يوم يؤدي ذلك إلى أهله على أفضل الحال الذي تعدى عليها وظنها والحال الذي ماتت في يده قبل أن تصل إلى ربها.

\* مسألة: وأما الكراء في تعديه إلى ذلك الموضع الذي لزمه به الضان فصار ضامنا فقول عليه الكراء وضان الدابة جميعا لانها مضمونة في يده لربها وغلتها لربها وقول لا ضان عليه في الكراء لانه ضامن لها لقوله عليه السلام الغلة بالضان وأكثر القول الضان للدابة والكراء وإن كان قادرًا على تسليم الدابة فلم يسلمها إلى ربها فهو ضامن لها ولا شيء له في العلوفه والمؤونة وعليه القيام حتى يؤديها إلى ربها وان كان لا يقدر على آدائها إلى ربها بعد أن لزمه ضمانها بوجه عذر فغلبه القيام بها حتى يؤديها إلى ربها وله مؤونته من غلتها ضمانها بوجه عذر فغلبه القيام بها حتى يؤديها إلى ربها وله مؤونته من غلتها

ولا يرد على ربها شيئًا فوق غلتها وإن بتي من غلتها ولا يرد على ربها شيئا فوق غلتها وإن بتي من غلتها شيء أداه إلى ربها وإن نقص فلا شيء على رب الدابة إلا أن يحكم له بذلك حاكم عدل للعذر فيأمره بالنفقة عليها على ربها فذلك يثبت إذا كان ذلك بعذر ورآه الحاكم عدلا لئلا يقع على أحدهما ضرر والأجرة والعارية في التعدى إلى غير الحد المحدود في الضهان واحد في لزوم الضهان للدابة والكراء الأول إذا وقع إلى غير المحدود فالكراء ثابت باجاع على ما وقع عليه الكراء إذا كان ثابت العقد وأجرة المثل للدخول في أسباب الاجرة وأما ضهان الاجرة في التعدى ففيه اختلاف. وأكثر القول معنا ضهانه للتعدى والقول في العلف واحد وما كان من لبن أو شعر أو وبر فحلبه وإزاله عن موضعه خهو ضامن له تلف بعد ذلك أم لم يتلف فإن لم يزل عن موضعه حتى تلف هو من ذات نفسه أو أتلفه غيره فلا ضمان عليه فيه إلا ما ضمنها وهو فيها جوه فيه حين ذلك فإن ذلك عليه ضهانه تلف أو لم يتلف لأنه ضمنها وهو فيها بقيمته وما تسلته الدابة في ضهانه فهو ضامن له إن أتلفه وإن لم يتلف حتى تلف وهو لا يقدر على رده للعذر فلا ضمان عليه فيه .

#### باب [۲۵]

### في العارية والمستعير

ومن استعار عارية قال محمد بن محبوب لا يجوز لأحد أن يستعملها أو ينتفع بها الا من يد ولى وقال الربيع بن حبيب جائز أن تستعمل من يد من هي في يده لأنه أمين فيها . وفي موضع في حفظ أبي صفره ومن استعار متاعا فجائز لك أن تستعير وان كان يتحرج لأنك لا تدرى ما رخص له فيه قال أبو عبد الله إذا كان ثقة وقول إن قال قد أذن لى أن أعيره فعسى أن يجوز

- \* مسألة: وإذا استعار مخلبا أو غيره فلا يجوز للمرأة أو الغلام أو الخادم استعاله الا أن استعاله وكذلك المرأة تستعير العذر أو غيرها فليس للرجل استعاله الا أن يأمرها بذلك.
- \* مسألة: فيمن استعار عارية ثم إن المستعير أعارها غيره فعطبت فأرى أن الغرم على المستعير الأول وفول كلاهما ضامنان على حال إذا علم المستعير الآخر أنها عارية وقول ان كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر وعلى الأول الضمان.

#### باب ۲۲۶۱

## فى منع العارية والماعون

قال أبوسعيد منع العارية والماعون كمنع الميزان والقفان والمحل ممن طلبه أنه إن كان لما يخاف من المضرة فيه أو يضيع شيء من الأوزان فله ذلك وأما إن كان لا يخاف مضرة وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه فليس له أن يمنع ذلك وأخاف عليه الإثم إن منعه على هذا الوجه وكذلك الفحل قيل فهل لأحد أخذ ميزان غيره يزن به بلا مشوره إذا لم يحدث فيه حدث اذا قدر على ذلك قال لا أعلم هذا مباحا في أموال الناس الا عن إباحة من أربابه قيل وكذلك المكيال قيل هل لأحد منع المكيال إذا طلب إليه قال أما إذا كان يغيب به فلصاحبه منعه وإن كان بحضرته لا يتولد من فعله مضرة فقد مضى يغيب به فلصاحبه منعه وإن كان بحضرته لا يتولد من فعله مضرة فقد مضى القول فيه قيل فإن طلبه يغيب به هل له أخذ الأجرة عليه قال لا يبين لى ذلك قلت فهل هذا مثل المخلب والحتررة وجميع الآنية ومما يخرج معناه بين الناس ما عون فرأيته يجعله كذلك قيل فما الماعون قال أما في الاطلاق فهو عندى كل لازم من الحقوق وما يشبهها ثم اختلفوا في تفسير ما يجب فقوله أنه الزكاة

اللازمة وماكان من الدين والنفقات اللازمة التي يحكم عليه بادائها وقول انه ماكان من الحواثج التي يستقضيها الناس من عند بعضهم بعض من غير مضرة مثل الأواني والابزاز من غير مضرة وما يشبهه قيل فعلى هذا القول يذهب إليه لازم له واجب إذا لم يخف مضرة وإن منعه مثل الزكاة قال هكذا عندى وإن ثبت في المخلب والهيب العارية وكان في التعارف معى إنه لا يخرج العمل إلا أن يغيب به اتلاف لا مضرة خرج أنه ليس له منعه والله أعلم.

#### باب [۲۷]

### فى عارية الدواب والعبيد

ومن استعار دابة ولم يسم أين يبلغ عليها فبلغ عليها مكة فهلكت الدابة فلا أراه ضامنًا قال أبو عبد الله إن كان جملاً أو بغلاً أو غيره مما يبلغ عليها مكة لم يضمن وإن كان غيره ذلك مثل الحمير وما يشه ذلك فهو ضامن لها قال غيره إذا أتى بمالاً يتعارف مثله أنه يستعار إليه فهو ضامن وقول ليس بضامن وإذا اسمى الموضع الذي استعارها له ثم جاوز ذلك فهو ضامن على أي الدواب كان.

- \* مسألة: ومن استعار دابة فانطلق بها إلى الوجه الذى استعارها إليه فاعيت في بعض الطريق فتركها عند من يقوم بها فهلكت وجعل عليه جعلاً فان الضان والجعل على المستعير حين خرجت من يده إلى غيره.
  - \* مسألة: وجائز عارية الأمة للخدمة ولا يجوز للوطىء والله أعلم.

- \* مسألة: ومن استعار دابة ليحمل عليها حملاً له من قرية فقيدها قبل وصوله إلى البلد الذي يحمل منه ومضى في حاجته فأخذها رجل على جهة السرقة فتلفت فإذا أزال عاريته إلى غير أمين أو إلى أحد فتلفت ضمن وإن صح الغضب لم يضمن ويكون خصها في الطلب.
- \* مسألة: ومن استعار دابة ليركبها إلى بلد فليس له أن يحمل عليها غير ما استعارها له ولا له أن يحمل عليها غيره وأما رحله الذي لابد له منه يركب عليه وما يعنيه من طعامه ومائه فجائز بالتعارف لذلك إلا حمل ما يتفاحش.
- \* مسألة: ومن أعار رجلا غلاما وقال استخدمه حتى تموت فإذامت فالغلام غلامى فمات الذى اخذه فأراد ورثته اخذ الغلام فلهم ذلك.
- \* مسألة: ومن استعار دابة إلى بلد فسخرها غاصب من المستعير فعليه أن يلحقها أو يردها اذا كان يرجو فكاكها يتعها ورد عاريته مالم يكن فى ذلك ضرر يلحقه يوديه إلى الهلاك فان تركها عمدا وهو يقدر على ردها ضمنها وإن كان تركها العجز لم يضمن .

#### باب [۲۸]

## في عارية الأصول

ومن أسكن رجالاً داره عشر سنين ثم مات صاحب الدار قيل له شرطه . قال أبو عبد الله لورثته أن يخرجوه . ومن قال لرجل أسكنتك أيام حياتك أو عرتك أيام حياتك فهى راجعة إلى صاحبها الأول حتى يقول هى لك حياتك . وإذا طلب رجل رطلاً أن يعيره جداره ليغمى عليه فاعاره فغمى عليه بعد أن أعلمه ذلك ثم قال المعير ارفع جذوعك عن جدارى فاحتج إنى أعلمتك أنى أغمى عليه ففيه اختلاف قال الأكثر له الرجعة فى عاريته ومنهم من لم ير ذلك عليه .

\* مسألة: فإن أعاره أرضا ان نفسلما و ن عما فند فما و ن ع فلس له أن يخرجه من البناء والزرع حتى يح عليه المستعير ان ابنى وازرع

\* مسألة: فيمن قال لآخر أعطني هذا الجدار اغمى عليه فقال له غم عليه

فقال هو عارية فى ظاهر الحكم فان قال هب لى هذا الجدار اغمى عليه قال هى عارية حتى يقول قد وهبته لك فهو عطية فاذا قال قد وهبته لك فهو عطية وكذلك إذا قال قد أعطيتك إياه ولم يقل تغمى عليه فإذا اغمى عليه فقد أحرزه وهى عطية ثابته بأصله على معنى قوله.

\* مسألة: قال أبو سعيد فيمن قال لرجل اجعل مجرى ميزابي هذا على مالك فقال نعم فجعله فمات رب المال فطلب الورثة نقضه أنه ليس لهم ذلك ما دام ذلك العمل بحاله فاذا زال ذلك بأحد الوجوه لم يكن له أخلافه ولا تجديده إلا برأيهم وله إصلاح عيوبه إذا عاب منه شيئا بغير أمر الورثة مالم يكن خرج وزال بأحد الوجوه إلا أن يكون في عمله ذلك الوقت زيادة في الضرر على أرباب المال مما كان قد زال عنهم لم يكن له ان يصلحه حتى يعود الماء إلى الميزاب إلا برأيهم لأنه قد زال عنهم شيء من الحدث الأول.

\* مسألة: ومن أنزل رجلا فى أرضه ليسكنها ثم بداله ان يخرجه فاحتج الساكن أن الجذوع له فقيل إذا عرف أنه أعطاه أرضا براحًا فابتناها الساكن فالقول قوله وإذا كانت بيوتا مسقفه فأنزله فيها فالقول قول رب الأرض وأما ماكان فى البيت الذى يسكنه الساكن من المتاع والجذوع والدعون وجميع العرض فالساكن أولى بها لأنها فى يده الا ماكان من الحشب ونحوه قد ثبت فى البناء فالقول فيه على ما قلنا .

#### باب ۲۹۹

## في حبس العارية وردها والخلاص منها

وقيل فى المستعير إذا رد الدابة وغيرها مع الذى جاء بها من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه وكذلك إن ردها مع ثقه وإن ردها مع غير هذين ضمن .

- \* مسألة: وإن ردها مع غير الذي جاء بها ضمن الا أن يردها مع ثقة فنذهب ولم يحدث فيها الثقة حدثا ركوبا ولا غيره فلا ضمان عليه.
- \* مسألة: قال أبو عبد الله لو أن رجلا استعار من عند رجلا دابة ثم ردها عند خادمه أو سائس دابته وأرسله بها فضاعت فلا ضمان على المستعير.
- \* مسئلة: الإشراف اختلفوا فى رد العارية من تلزم وكان الثورى يقول على المعير أخذها من حيث أخذها .

- \* مسألة: المختصر فيمن استعار عارية وانتفع بها وحبسها عن ربها حتى تلفت ضمن فان انتفع بها وجعلها فى بيته حتى يردها إلى أهلها وهى فى حفظه فضاعت من غير ضياع لم يضمن.
- \* مسألة: ومن أمر عبده أن يستعير له مصفحة أو غيرها فعليه أن يردها إلى يد العبد ويأمره أن يردها إلى أهلها ولا ضمان عليه كان العبد صبيا أو بالغا .
- \* مسألة: في التي استعارت حليًا تلبسه أو غيره يوم العبد فلبسته يوم العبد فضاع أو انكسر فضاع فلا يلزمها الا أن تتعدى فإن حبسته معها إلى يوم ثانى فضاع أو انكسر فان كانت استعارت لتلبسه يوم العيد سواها فلم تلبسه إلا كما شرط عليها ثم أخرجته لترده فضاع أو انكسر لم تضمن شيئا من ذلك ولا بلزمها في حبسه شيء إلا أن يطلبه صاحبه فتمنعه فحينئذ تضمن.
- \* مسألة: فيمن استعار كتابًا من رجل فهلك المعير وخلف ورثة في بلدان متفرقه فالوجه في خلاصة ان يوكلوا كلهم من يقبض العارية فاذا وكلوا واحدا دفع إليه وإلاكان الكتاب في حفظه حتى يحضروا أو وكلاؤهم وهو الآن أمين مالم يتفقوا أو براءته منه ان يأمروه ببيعه وقسم ثمنه بينهم إن كانوا بالغين ولا يجوز له بيع الكتاب إلا عن رأبهم.
- \* مسألة: وإذا كان زوجان مجتمعين في منزل وكانوا يرسلون عبيدًا لهم

يستعيرون شيئا من الجيران ثم مات أحدهما وبقي المستعار في المنزل والباقى منها يعلم ذلك فإن كانا شريكين في العارية فالباقى منهما يرد العارية بيد من جاء به عند أربابه. وإن كان الحالك هو المستعير فلا يرد الباقى منهما المستعار الاعلى يد ثقة أو يرد هو بيده.

\* مسألة: كان من قول أبى محمد بن محمد بن محبوب أن الرجل إذا استعار كرسيًا يقعد فيه أنه إذا انصرف وهو فى بيت صاحبه أن يدعه وإن كان فى الطريق أو خارج البيت أن يسلمه إلى صاحبه أو يدعه بأمره.

#### باب [۳۰]

## في العارية إلى أجل

ومن أعار إنسانا عارية إلى وقت معلوم لم يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانه وعلى صاحبها الوفاء للمستعير بوعده الا أن يشاء المستعير ذلك الدليل قوله تعالى ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ وهذا عقد كان بينها وبه يقول مالك قال الشافعي يرجع متى أحب قال أصحابنا وعلى الحاكم أن يحكم برد العارية إذا رجع عن الشرط وطلبها قبل التمام ويسمونه بخلفه منافقا قال الشيخ أبو محمد والنظر يوجب أن يحكم على ربها بالوفاء للمستعير لأنه إن حكم بغير حكم بنقض طاعة وإلزام معصية ولا نحب للحاكم أن يحكم إلا بما يكون طاعة .

- \* مسألة: فان أعاره إلى أجل فله ردها متى شاء.
- \* مسألة : ومن استعار ثيابا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها لأنه لباس وإن أخبره المعير أن ثوبه نجس وقد صلى فيه فإن صدقه أبدل وإن لم يصدقه لم يبدل وعن

أبي محمد أنه يبدل في الوقت وبعده ويقبل قول صاحبه كان ثقة أو غير ثقة فان مات المعير لم يجز للمستعير لبسها بعد موته لأنها خرجت من ملكه.

\* مسألة: فيمن استعار جرة ثم هلك المعير وخلف أولادا فيهم يتيم طلبوها فإن كان طبخ فيها في حياة المعير ثم مات وفيها خل فليس عليه ردها حتى يفرغ خلها ثم لا يجعل بعده شيئا فيها وليس له أن يحتال في ترك الحل فيها يريد كونها معه فإذا أراد دفعها فلا يدفعها إلا أن يكون لليتيم وكيل ومالم يبلغ اليتيم فهو يتيم ولا ينظر في قياسه ولا إلى حوزه.

#### باب ۲۳۱٦

# فى بيع العارية

قال الشيخ أبو محمد اختلف أصحابنا فيمن استعار دابة أو عبدا فوجدها ربها قد باعها المستغير فقول يأخذها ربها بالثمن الذي بيعت به وقول ليس لربها أخذها وله أن يأخذ المستعير حتى يمكنه من المشترى على البائع بالثمن وهذا هو القول الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر ولو لم يكن عن النبي عليسلم فيه خبر فكيف والخبر والنظر متفقان على صحته دليل رد التصرف في ملك غيره.

\* مسألة: قيل حكم موسى بن ابى جابر فى رجل استعار من رجل دابة فباعها المستعير فحكم أن يأخذ المعير دابته من يد المشترى ويرجع على البائع فعابوا ذلك على موسى وقيل له ان أبا الحريفتى بخلاف ذلك فلم يخالف موسى غير أنه لم يطب بذلك نفسا وقال غير موسى البيع تام لانه أمنه على دابته ويرجع هو على الذى استعارها منه وباعها ويأخذ منه شرواها ولا سبيل له على المشترى وروى عن الربيع وغيره وأحسب أن عبيده قال إن على المعير أن يأتى بالمستعير حتى يمكن منه المشترى فيحاكمه إلى المسلمين ثم له أن يأخذ دابته بالمستعير حتى يمكن منه المشترى فيحاكمه إلى المسلمين ثم له أن يأخذ دابته

ويرجع المشترى إلى المستعير البائع له وقول هي لمن اشتراها وليس للمعير أخذها إلا أن يجيء بالرجل الذي باعها فإن جاء به فدفعه الرجل فله حبس دابته ويتبع الآخر ببيعه كان البائع مفلسا أو مليا وقول إن شاء المعير أعطى المشترى لدابته ثمنها الذي اشتراها به وطالب هو الذي أعاره بثمن الدابة الذي أعطاه وقيل ان هذا عمل به أيام الجلندا رحمه الله.

#### باب [۳۲]

### فى الهدية وما يجوز منها

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله الهدية ثبتت بالسنة الموجبة لذلك. قال النبى عَلَيْكُ مهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب السخيمه وتثبت المودة وإن الهدية تجلب السمع والبصر وأنه قد قبل الهدية وكانت له حلالا والصدقة عليه حرام.

\* مسألة: والهدية جائزة بين الناس البار والفاجر والغنى والفقير إذا قصد المهدى له إبتغاء وجه الله أو لمكافأة يجزيه باحسانه مثلها والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والإخوان والأجنبيين وكل من أهدى إليه لصلة أو صداقه جائزه وطيبه الا لرشوة أو تقية أو لمعونة على ظلم أو رشوة فى حكم فإن هذا لا يجوز الهدية فيه ومن أهدى لمكافأة أو صلة رحم فجائز ومثاب.

\* مسألة : ومن أهدى من ماله لسلطان ودافع شرهم بماله وكسر شوكتهم عنه بذلك فجائز له وإن أعطاهم مخافة شرهم فجائز له ولا إثم عليه .

- \* مسألة: ومن أهدى لعامل هدية فرد عليه أفضل من هديته فلا بأس بذلك إلا أن يكون رد عليه حراما فلا يقوله.
- \* مسألة: وهدية الفقير للغنى جائزة ولو كانت صدقة على الفقير لقوم النبي عَلَيْكُ لا تحل الصدقه لغنى إلا لخمسة لعامل عليها أو اشتراها رجل بمال أو مسكين تصدق بها عليه فأهداها الغنى أو غارم أو غاز في سبيل الله فهذا يدل على جواز هدية الفقير للغنى وجواز أخذ الغنى لها .
- \* مسألة: واعلم أن كل هدية فصلت من يد المهدى لها فهى للمهدى إليه فإن مات قبل أن تصله فهى للورثة وكذلك إن مات من أهداها وقد فصلت من عنده فهى لمن اهديت إليه وإن مات قبل أن تفصل الهدية من يد المهدى فهى لمن أهداها ولورثته إن كان قد مات ومتفق أن الهدية إذا قبضها من أهديت إليه فلا رجعة له فيها وهى له والاختلاف بينهم إذا لم تصله ومات قال قوم هى مردودة على من أهداها كهدية النبي عليسة إلى النبي عليسة النبي النبي عليسة النبي النبي عليسة النبي عليسة النبي عليسة النبي النبي عليسة النبي النبي عليسة النبي النبي النبي عليسة النبي النبي النبي عليسة النبي النبي النبي النبي النبي عليسة النبي النبي عليسة النبي النبي عليسة النبي ا
- \* مسألة: اختلف فى تأويل الخبر أن كل هدية فصلت من عند المهدى فهى للمهدى إليه فقول فصولها خروجها من يد من أعطى وقول قبض المعطى لها والاشبه إن فصولها قبضه أو قبض رسوله.

- \* مسألة: وإذا أهدى رجل إلى رجل هدية على يد رجل فوصل بها إليه وقد مات فإن كان يرى قول من يقول أن الهدية حين فصلت من مهديها فقد استحقها المهدى إليه بها وصارت ملكا له فدفعها إلى ورثته فأن كان يرى القول الثانى هو العدل وأن لا يستحقها إلا حتى يقبضها فليردها إلى المهدى لما لأنها فى ملكه ولم يقبض عليه فتزول عنه فإن صح أن المهدى إليه كان قد مات قبل أن تفصل إليه من عند مهديها فهى لمهديها على القولين جميعا .
- \* مسألة: ومن أهدى إلى رجل هدية فقبلها ثم ظن أن تكون لغيره فردها فهى له ولا رجعة لصاحبها فيها لأن المهدى له قد قبضها.

#### باب ۲۳۳۱

## في الهدية وجوازها وما يكره ويستحب ويجوز من ذلك

الضياء روى عن النبي عَيْسِكُمْ أنه قال هدايا الأمراء غلول أى خيانة ، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال كان لرسول الله عَيْسِكُمْ هديه وللأمراء بعده رشوة . روى عن النبي عَيْسِكُمْ أنه قال لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصارى أو ثقني أى لا أقبل هبة وهو من أفتعال وروى عنه عَيْسِكُمْ أنه أهدى إلى النجاشي مسكا وروى أنه قال لأم سلمة أراه يسترجع إلى وأعطيك منه كذا فمات النجاشي والرسول في الطريق فعاد إليه المسك وعنه عليه السلام أنه قال تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب بضغاين الصدور وقيل بوغر الصدور .

- \* مسألة: والهدية إذا أتى بها الصبى والحادم فإن كان شيئا مما يجهل فلا بأس وقال الفضيل قد أهدينا إلى أهل الورع مع الحادم فقبلوه وقد عرفوا أنها لنا .
- \* مسألة: وجائز قبول الهدية من يد الصبى والعبد حتى يعلم أنه من عندهما ثم لا يجوز وقيل لا يجوز حتى يقولا قد أرسلني به أبي أو أخى أو مولاى وقيل

لا يجوز ولو قالا فى الحكم لأن اقرارهما لا يجوز قال الشيخ أبو محمد رحمه الله والهدية فى استحقاق المهدى إليه اختلاف على قولين منهم من قال من حين فصلت من عند المهدى فقد استحقها المهدى إليه ومنهم من قال حتى يقبضها .

\* مسألة: وكان ابن عباس يروى أن من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها فأهدى إليه صديق له ثيابا من ثياب مصر وعنده قوم فأمر برفعها فقيل له ألم تخبرنا أن من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها قال ابن عباس إنما ذلك فيا يؤكل ويشرب وأما في ثياب مصر فلا. ومن أهدى إليه هدية في وعاء فإن كان الوعاء له ثمن فأرى أن يرده إليه وإن كان مما لا ثمن له أوكان مما لا تصلح الهدية إلا به مثل الجراب والاساعن فلا ارى عليه أن يرده.

\* مسألة: في هدية الفقير من المسلمين إلى الغنى هل يجوز أن يقبلها قال قد أجاز ذلك من أجازه على المكافأة ويكاد ان لا تكون هديه الفقير للأغنياء إلا تعرضا للمكافأة إلا أن يصح بينها ذلك بالتعارف فيا مضى أو بطيبة النفس أنه لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى والبر فأرجوا أن يسعه ذلك إن شاء الله قلا فإذا لم يكن بينها في التعارف ذلك هل يكون دين يلزمه الخلاص أو الوصية أم لا قال فعني أن بعضا قد ألزم ذلك من قبلها من الفقير أعنى الغني وكان على سبيل التعارف في مطلب المكافأه وقيل له الخيار إن شاء قبلها وكافأه عليها على سبيل التعارف في مطلب المكافأه وقيل له الخيار إن شاء قبلها وكافأه عليها

وإن شاء ردها وأحسب أن بعضا ألزم قبولها والمكافأة عليها في حسن الخلق ليس في اللازم وأحسب أن بعضا كره ذلك ولم يحرمه ولم يوجب عليه في الحكم المكافأه إلا استحسانا لما لم يكن ثم سبب يظهر في طلب المكافأه حين ذلك فإن كان كذلك فعندى إنه لازم له إن قبله أن يكافأ عليه لأن النبي عيالية قال من أهدى إليكم فكافئوه عليها فان لم يتجدوا مأثنوا عليه فمن سترها فقد كفرها.

\* مسألة: وإذا مات المهدى إليه قبل فصول الهدية من يد المهدى فهو للمهدى إليه واختلف فيها إذا مات بعد فصولها من يد المهدى فإن خني ذلك فقيل هي للمهدى وقبل للمهدى إليه وقبل تضرب في حالين حال أنها للمهدى على أن المهدى إليه مات قبل فصولها من يد المهدى وحال أنها للمهدى إليه على أنه مات بعد فصولها وهي بينها نصفان والله أعلم وعلى كل الأمور يسع الرسول ردها إلى المهدى كرد الإقرار إلى المقر لغيره.

\* مسألة: فيمن أهدى لرجل هدية ورجا منه أفضل منها أيحل له أخذها فلا أرى عليه في أخذها بأسا.

\* مسألة: وفى المختصر ومن أهدى هدية ليعطى أكثر منها فذلك لا يضاعف له عند الله الأجر وإنما تضاعف الهدية أن تكون قربة إلى الله وقد تأولوا قوله تعالى ﴿ وَمَا آتَيْتُم مَنْ رَبًّا لَيْرِبُو فِي أَمُوالَ النَّاسِ فَلا يُربُو عَنْدُ الله ﴾ قال هي من

أعطى عطية ليعطى أكثر منها .

\* مسألة: وفي الضياء من أعطى عطية أو هدية لرجل يرجو ثوابه في الدنيا فلم يثبه فلا بأس أن يقول له إني أهديت لك وأنا أرجو ثوابك فإن أثابه فحسن والا نقد مضت الهدية وقبل إن عامر بن مالك ملاعب الاسنة قدم إلى رسول الله عليه هو مشرك فعرض عليه الاسلام فابي وأعرض وقال اني لا أقبل هدية مشرك وقبل أن عامر بن الطفيل أهدى إليه فرسا فردها لأنه لم يكن مسلما وأصحاب المغازي يقولون هو أبو رزين بن مالك لأن عامرا لم يزل على عداوته حتى مات وقبل رسول الله عليه هدية المقوقس صاحب الاسكندرية وكان عظيم القبط.

#### باب [۳٤]

### في الصدقة وما يستحب ويجوز

اختلف في قول النبي عَلَيْكُ البد العليا خير من البد السفلي قيل العليا المعطية المصدقة والسفلي الممسكة عن الصدقة وقيل القابضة للصدقة.

\* مسألة: سئل أبو عبد الله عمن تصدق على رجل بما له فكره ولم يقبل قال إن كان إنما أراد وجه الله فليدعها بحالها ولا يرجع فإن كان في المال ثمرة فليحفظها فإن قبلها فليدفعها إليه وإن مات قبل أن يقبلها فهى لورثته قلت ولا يدفعها إلى الفقراء قال لا . قال أبو الحوارى إن كان أبو عبد الله قال هذا مقبول إلا أنه لم يصح عندنا ذلك ونقول إذا لم يقبلها ولم يقبضها سلمها إلى غيره من الفقراء قال غيره وجدت هذا الاختلاف في هذين القولين وقيل انه يتصدق بها على غيره قال وعلى من يقول أنها للمتصدق عليه على حال لا يبين لى رجعة للمتصدق للجهالة .

الله على فلان لوجه الله فلم يقبل فإذا ملى صدقه على فلان لوجه الله فلم يقبل فإذا

تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقه فقد قالوا ليس ذلك بشيء وماله راجع إلى صاحبه هذا كمن تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقه فقد برىء والمال راجع إلى صاحبه فقد قالوا ليس ذلك بشيء وماله راجع إليه .

\* مسألة: أبو سعيد فيمن نوى بشيء من ماله أن يتصدق به على فقراء معلومين ثم رجع هل عليه فليس عليه الاعلى قول بعض العلماء أنه من نوى شيئا من الطاعة وعزم عليه كان عليه تمامه وهو حسن الوفا والصحيح انه لا يجب عليه حتى يدخل فى العمل وإذا فصل من يده بالأمر منه أن يوصل إلى الفقراء فهو ماله حتى يصل إلى الفقراء وإن كان فصوله من يده تسليا منه لفقراء إلى من قبضه منه أو إلى من يؤديه اليهم فقد زال من ملكه وهو للفقراء.

\* مسألة: أرجو عنه إذا قال رجل لآخر اعط فلانا أو ادفع إليه كذا وسلم إليه أنه يضمن أعنى الآمر إذا سلم المأمور إلا أن يقول تصدق عليه أوهب له أوشىء مما يوجب معنى الصدقة فإن قال له هب له أو تصدق عليه أوشىء بمعنى الصدقة فظن أنه يأمره على سبيل الضمان فذلك إلى أهل العلم فما خرج بمعنى الصدقة فهو صدقة وما كان بمعنى الضمان فهو ضمان ولا تنفعه جهالته .

\* مسألة: ومن وجه بشيء يؤديه لانسان مع واحد فقال له هذا لفلان فأعطه اياه قال قد صار للذي أعطى له .

- \* مسألة: فيمن يحمل تمرا وحبا إلى رجل طلبه فلم يجده فان كان هو الواصل به فقيل هو له حتى يصير إليه وإن كان غيره الحامل لذلك فقيل للمهدى إليه .
- \* مسألة: فيمن قضى لطالب حاجته حياء هل له أجر قال إذا أراد بذلك وجه الله وأمر الآخرة فله الثواب إن شاء الله ولوكره ذلك وجبر نفسه على الطاعة وإن كان يريد بذلك رياء أو ثناء أو شيئًا من أمور الدنيا فلا يجوز له ذلك .
- \* مسألة: فيمن وعد رجلا سأله حاجة ثم أخلف فأما اللزوم فلا يلزمه وأما هو فدخلف وعده ومن أخلف وعده في شيء من المعروف فقيل أنه منافق إلا أن يتوب.
- \* مسألة: فيمن جمع لفقير دراهم ثم لم يقدر عليه فإذا كان قبضها له فهى له وإن كان على أن يسلمها فله الحيار إن شاء سلمها إلى من قبضها من عنده وإن شاء حبسها له قلت فان كان مسألته لرجل غريب ولم يكن هو حاضرا وكانت إرادته له قال سواء قدر عليه أو لم يقدر إن شاء تركها له أبدا ويفرقها ويوصى له وإن شاء فرقها على الفقراء إذا لم يتبين.

- \* مسألة: فيمن يجىء بالصدقة إلى فقير فيخدر الباب أو ينقحم فأما من طريق السكن فلا يعجبني ذلك وإما لإدخال البر عليه وإراحته من كراهية المعاينه فارجو انه جائز وللفقير أخذها إذا وجدها بسكون نفسه مالم يرتب فإن ارتاب فها له يكن يعرض له فلا شيء عليه في تركها ولو خاف عليها التلف.
- \* مسألة: وقيل فى الضعيف إذا وجد فى بيته حبا لم يكن عنده وهو فى موضع يمكن دخول الداخل أنه يسعه أخذه مالم يرتب أنه ليس له.
- \* مسألة: أبوسعيد فيمن أراد أن يبر رجلا بصدقة وأحب أن لا يعلم المبر وأن لا يعلم لسلامة قلبه ما أفضل قال ينظر ما كان أبر لقلبه ما يعمل به وقد يوجد أن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفا وعمل العلانية يضاعف على عمل السر سبعين ضعفا قال ومعناه ما كان في إظهاره التأسى فإظهاره أفضل قال وهذه الصدقة ليس عندى فيها تأسيا فسرها أولى ليست فإظهاره أفضل قال وهذه الصدقة ليس عندى فيها تأسيا فسرها أولى ليست كالذى إذا لم يجد قيام شهر رمضان عجز أن يصلى وحده إلا أن يكون المتصدق عليه لا ياخذ من عند كل من تصدق عليه فاذا أخبره كان وجه فضل إن شاء الله .
- \* مسئلة: أبو الحسن فيمن تصدق بزكاة أو صدقة ونفسه فيها متبعة فلينتفع بها فالمؤمن منتفع بفضل الله عليه ونفسه طيبة بذلك يعلم أن الله له المن عليه ولو عارضه الشيطان والقلوب لا يقدر عليها ولا يصلحها الا الله والمنافق غير منتفع

بما أدى إلا أن يتوب أو تعجل له منفعتها فى الدنيا لانه يقال لا يذهب على الله إحسان محسن وقد قال لبعض المريدين الدنيا بأعما لهم . يوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهذا تصدقه وتكذبه النيات .

- \* مسألة: قال أبو سعيد ان المتصدق بشىء لله أو فى سبيل الله يخرج على معنى واحد لا يكون أشد من صدقة لشىء من اللازم مثل الزكاة فقيل لا يجوز له الانتفاع بذلك الا أن يرده إليه ميراث وقيل بميراث أو شراء وأما الهبة ومثلها فلا وقيل جائز بأى وجه صار إليه على حال والله أعلم.
- \* مسألة: فيمن تصدق على فقير أو غنى من شيء من عنده له ولم يعلمه أنه ضامن إلا أن يكون الفقيريتيا أو مجنونا فأطعمه محتسبا فى ذلك وأما إن أعلمه عند التسليم فلا ضمان عليه .
- \* مسألة: قيل فان تصدق على رجل من دار معروفة بجزء أو بثلث أو بربع أو خمس أو شيء مسمى جاز ذلك ولو لم يقبضه .

### باب [۳۵]

# فى اللقطة وما يجوز ويلزم فيها

اللقطة هي التي تلتقط من الأرض واللقطة بتحريك القاف هو الملتقط لها وتسكين القاف أيضا هو المنبوذ والسقاطات من الاشياء ما يتهاون به فلا يعتد به إلا من رذالة الطعام والثياب ونحوه واللقط مصدر لقطت الرطب لقطا واللقط ما يسقط من الرطب فالتقط.

\* مسألة: ابن جعفر وأما أخذ اللقطة فهو لمن أخذها (١) ومفالطه وقد كان منها سالما فصار بأخذه لها غارما وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم ويراه.

\* مسألة: المختصر فأول ذلك أن على المسلم حفظ مال أخيه ولا يدعه يضيع وهو يقدر على حفظه فإن ودعه ضمن ذلك وكانهاه عن إضاعة ماله فإن ضيعه أثم فى ذلك إذا كان قادرا على حفظه وكذلك مال المسلم عليه حفظه إن رآه يضيع أو واقعا فى الطريق أوفلاة أو برا أو بحرا أو حمله سيل أو سبع أو لص أو دابة فإن عليه حفظه واللقطة إذا مر بها و هى ضائعة فعليه حفظها

وقبضها من موضعها حفظا لربها واحتساب اللمسلمين.

\* مسألة: الشيخ أبو الحسن فإن مربها وتركها وهو يقدر على حفظها فقول يضمن وقول لا يضمن حتى يرفعها من موضعها والأول أحب إلى".

\* مسألة: فإن أحد النظر إليها حتى نظرها غيره فأخذها أو عرفها غيره فأخذها أو رفعها من موضعها فعليه الضهان فى قولهم إلا أن يعلم أنها قد صارت إلى ربها وأن الذى أخذها قد أعطاها الفقراء ويكون الملتقط عنده ثقة ويقول له قد دفعها إلى أهلها أو يعرفها فى موضع فى الذى نظر اللقطة حتى أخذها غيره فإنه يضمن وأختلف فى ضمان ذلك على من أخذ لأنه لم يأمره.

\* مسألة: واختلف فيه إذا رفعها ثم وضعها ولم يدل عليهما أحدا فأخذها فقول يضمن وقول لا يضمن إلا أن يغيب بها مقدار ما لوجاء صاحبها لم يجدها فعليه الضمان ولا أعلم فى ذلك اختلافا.

\* مسألة: وإن مس اللقطة ولم يرفعها لم تلزمه إلا أن يكون شيئا قد قبضه هو و استعمله مثل حصير قعد عليه أو نحو ذلك فإنه يلزمه.

\* مسألة: قال الشيخ القاصد إلى اللقطه لا يُخلو من ثلاث إما أن يكون تناولها لنفسه أو تناولها ليحفظها لصاحبها أو تناولها غافلا في أخذها فالنظر يوجب إن

كان قصد فى أخذها لنفسه ثم عزم على ردها وتاب فعليه الضان فى حال أخذه ثم لا يبرئه إلا الخروج إلى صاحبها فإن كان غافلا فالضان أيضا يلزمه لأن الحظأ فى الأموال يوجب الضان وأرجو أن لا يأثم إلا أن يقصد إلى التعدى وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربها محتسبا فعندى أنه لا ضان عليه قال الله تعالى هما على المحسنين من سبيل .

\* مسألة: الضياء إختلف في اللقطة فعن بن عباس أنه كان يقول في اللقطة لا ترفعها من الأرض وليست منها في شيء قال ابن دينار لابن عمر قال وجدت لقطة ولم آخذها قال أبو ليث لعله الليث بن سعيد كنت مع ابن عمر فرأيت دينارا فذهبت لآخذه فضرب على يدى وقال مالك وله اتركه وعن ابن عمر قال يوجد أن خيرها بشرها وشرها بخيرها يقول دعها ولا تتعرض لأخذها.

سو يدين علقمه قال خرجت مع زيد بن صوخان وسليان بن ربيعة فوجدت سوطا فأخذته فقالا لى دعه فقلت لا أدعه للسباع لأخذته.

فلا ستنفعن به وكان جابر بن زيد يكرة أخذه اللقطه من الطريق وكان شريح يمر بالدرهم بالطريق فلا يتعرض له وقال الشافعي اللقطة مباحة فمن التقط لقطة فهلكت منه بغير تعدى فليس بضامن لها والقول قوله مع يمينه.

\* مسألة: ومن رأى في الطريق كان يجوزها شيئا من الصوغ وكان ينظره أياما

كثيرة فلا يتعرض له إلا أن أخذه فقول الشيخ أبى محمد يوجب الضمان وأكثر قولهم لا ضمان.

\* مسألة: ومن لقط ثوبا فلا تجوز له الصلاة فيه ولا يسعه لبسه فإن اضطر إلى الصلاة صلى وضمن قدر ذلك لرب الثوب.

\* مسألة: وإذا ضاعت اللقطة من عند لاقطها فلاشىء عليه إذا كان أخذه لها ليحفظها لصاحبها إلا أن يكون متعديا فإنه يلزمه على حال تصدق بها أو أتلفها أو تلفت هو ضامن لها وهو آثم روى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو قال ذوى عدل ولا يكتمها ولا يضيعها وفى خبر أنه قال للواجد واكتبها وأشهد عليها وروى عنه عَلِيْكُ أنه قال فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها وفى خبر فانتفع بها وفى خبر فإن جاء صاحبها والا فهو رزق ساقه الله اليك وفى خبر أنه قال لأبى انتفع بها فإنك ذو حاجة اليها قال وكان أبى فقيرا فى تلك الحالة.

\* مسألة: الاشراف اختلف الناس فى لقطة مكة فقال قوم حكمها حكم لقطة سائر البلدان وروى ذلك عمر وابن عباس وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وقال قوم لا تحل البته وليس لأخذها نهاية فى الانشاد لها واختلف فى قول النبى علياته الا لمنشد قال قوم إلا لمن سمع بالشدا يقول قبل ذلك أو معروفا من أصحاب كذا وكذا فحينئذ بجوز أخذها ليردها لصاحبها

وقال قوم لا يحل لقطها كأنه يريد البته فقيل له الالمنشد فقال الالمنشد وهو لايريد الا المعنى الأول.

\* مسألة: وروى عنه عليه السلام أنه نهى عن لقطة الحاج و الله أعلم وقال الربيع كانوا يكرهون كل لقطة أن تؤخذ أبو سعيد فى المال الموجود على سبيل اللقطة ضائعا فيقول إن تركه أفضل وقول إن أخذه أفضل وقول عليه أخذه وحفظه إذا كان قادرا على ذلك ...

فيمن انتبه من نومه فوجد فى ثوبه ثوبا مربوطا به قال يعجبنى أن لا يضيعه ويأخذه فإن اطمأن قلبه أنه له بعطيه أو صدقة أو معنى جاز له أخذه و إلاكان فى يده أمانة بمعنى اللقطة وكذلك إن وجد شيئا منه فى كوة داره فكله سواء ما لم يرتب أو لم يغيره ممن يبصر معنى ذلك قيل فإن إرتاب هل يتركه إلى أن ينتشد فيه على من يبصر ولوكان يخاف عليه التلف قال معى أنه له ذلك ما لم يكن قد تعرض به شىء والله أعلم.

#### باب [۳۲]

## في تعريف اللقطة والمدة فيها

الشيخ أبو محمد اختلف الناس في اللقطة لما جاء فيها من الأخبار المختلفة فيها فروى أن النبي عليه أله أعرابي عن لقطة لقطها فقال عرفها سنه فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهى له وإلا فانتفع بها وروى أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي عليه فقال له عرفها سنه فمن جاءك بالعلامة وقيل إنه قال إمارتها وعاؤها و وكائها فإن جاءه فادفعها إليه ثم جاءه من بعد انقضاء السنه فقال با رسول الله عرفها سنه فقال عرفها سنه أخرى وفي خبر أنه قال إن جاءك أحد بعددها و وعائها و وكائها فادفعها إليه ثم جاءه من بعد انقضاء السنة الثانية وأخبره أنه عرفها فقال هو فادفعها إليه ثم جاءه من بعد انقضاء السنة الثانية وأخبره أنه عرفها فقال هو مال الله يؤتيه من يشاء قال بعض المخالفين أنه قال هي لك وهو مال الله و الله يؤتي ملكه من يشاء و لم تصح معنا هذه الزيادة فيحتمل أن يكون الاعرابي التقط يسيرا ويحتمل أن يكون الأعرابي كان فقيرا فأمره بالانتفاع بها فهو إذا أحق بها لفقره وأما أمره لزيد أنه مال الله يؤتيه من يشاء وأمره أن يأخذها أحق بها لفهو إذا

وقال وأظن زيداكان فقيرا لأن الأمة بأسرها اجتمعت أن الغنى ليس له أخذ اللقطة.

- \* مسألة: الضياء قد ذكر عن عمر ثلاث روايات فى مدة التعريف أحدهما أن يذكرها ثلاثة أيام ثم يعرفها سنة والرواية الثانية أنه يعرفها ثلاثة أشهر وقال بعض الناس أقل تعريفها ثلاثة أيام وأكثره سنة وروى عنه أنه قال إذا لم يأت صاحبها بعد السنة جعلت فى بيت المال وقول فى الأربعة إلى الخمسة إلى ستة لأن الأربعة يقطع عليها السارق وتحل فيه الفروج ويكون صداقا وهو مال وقول بالخمسة .
- \* مسألة: أبوسعيد إذاكان قيمتها ثلاثة دراهم فصاعدا عرفت سنة وإنكان درهمين عرفها شهرين وإنكان قيمتها درهما فما دونه عرفها شهرا وفى موضع قول تعرف سنة قلت أوكثرت وقول ثلاثة أيام قلت أو أكثر وفى الضياء قال بعض الناس أقل تعريفها ثلاثة أيام وأكثر سنة وقول إنكان يرجو بعد السنة يأتى لها طالب فلا يعجل وقيل إن أبا نوح لقط مالا فعرفه ثلاث سنين حتى جاء صاحبه فدفعه إليه.
- \* مسألة: الضياء وعندى أن الأشياء مختلف مقاديرها وقيمتها بالقليل والكثير من ذلك وليس كلها سواء فن التقط الشيء اليسير فليعرف به على مقدار ما يرجو أنه قد انتهى تعريفه به إلى أن يبلغ ويشهر إلى المواضع التي التقطة منها

فإن غلب على ظنه وأيس من طالبه ولم يعرف له ربا فعند ذلك جاز له التصرف على ما أمره به المسلمون وذلك حيث يكون مجامع الناس من الأسواق والمساجد وحيث يرجو أن تنتهى الأخبار إلى من ذهب له ذلك الشيء والله أعلم.

\* مسئلة: قال أبو المؤثر في اللقطة فختلف منها ما يعرف سنة ومنها يعرف أقل ومنها ما يعرف أكثر على قدر عظم اللقطة ودنايتهما.

#### یاب [۳۷]

## الخلاص من اللقطة وبيعها وتعريفها

واللقطة إذا لم يعرف لها رب تصدق بها بعينها أو باعها فتصدق بشمنها كل ذلك جائز ويضعها حيث شاء فى فقراء المسلمين فإنه ضامن متى ما جاء صاحبها والله أعلم قال بعض إذا لم يأت صاحبها بعد السنة جعلت فى بيت المال قال أبو حنيفة إذا مضت السنة و لم يوافق صاحبها وكان الواجد لها فقيرا كان مخيرا بين أن يستمسكها ويضمن القيمة أو يتصدق بها على إجازة صاحبها قال مالك إن كان فقيرا لم يتملكها وإن كان غنيا تملك وقد قال بعض مخالفينا ووافقه بعض أصحابنا أن للملتقط أن يردها مكانها قال الشيخ وهذا عندى غلط لأنه عرضها للتلف بالقائها بها بعد أن صارت فى يده وخالف أمر النبي عَيَالِيَّهُ فى أمره يحفظها وتعريفها فأقل أحواله أن يكون ضامنا لها . وروى عن النبي عَيَالِيَّهُ أمر عليا أن يغرم لما جاء طالب الدينار الذي أنفقه عليه فإن قيل أمره بتعريفها ثلاثا فاذا انقضت جاز التمليك قيل له قد حل الحول وقوله ثلاثا لعله ثلاث مرات.

- \* مسألة: وإن التقط فقير لقطة ففرقها على الفقراء فله أن يأخذ منها فمن الربيع أنه قال لو احتاج إليها كلها فله أن يأخذها وفي موضع وللذي يفرقها أن يأخذ منها إذا كان فقيرا وكذلك عياله وروى عن الربيع أنه قال لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من الفقراء وعنه أنه قال لا بأس أن يأخذ منها كما يأخذ غيره من الفقراء وتعريفها كما يرى أهل المعرفة قال بذلك وليس لذلك وقت الإ بحسن الظن.
- \* مسألة: وإن شرط عند تفريقها على من فرقها عليه الضان إن جاء صاحب المال فله ذلك فإن جاء صاحبها فطلب بها الذى لقطها من الفقراء فاعدموا فلا ارى له براءة من الضان.
- \* مسألة: الشيخ أبو محمد اتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرفها حولا وأمره بالصدقة بها ولم يسقطوا عنه الضهان بعد تفريقها على الفقراء. ووافقهم على ذلك الحسن البصرى وأمروه بحفظها لصاحبها بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها والزموه بعد ذلك ضهانها ولم يجعلوه إن سرقت خصها في مطالبتها اذا وجدها مع سارقها ونحن نطلب وجه الحجة في ذلك.
- \* مسألة: وأما الحسن البصرى فقد قدمنا ذكر مذهبه وتضمينه إياها لصاحبها ولم يتقل عنه في علمت إذا أخذها متعديا أو غير متعد وفي موضع وفي الرواية أن الحسن البصرى كان من قوله أن الملتقط للهال إذا كان إليه محتاجا كان أحق

به من غيره ولم ينقل عنه قبل التعريف ولا بعده والله أعلم وفى قول مالك والشافعي إذا عرفها ولم يجد لها ربا فهي له.

\* مسألة: قال والذي نختاره أن الملتقط إذا قصد إلى اللقطة محتسبا لربها في حفظها عليه غير متعد فيها وكان فقيرًا فيأكلها فهو أحق بها من غيره بعد تعريفه إياها سنة إذا كانت مما توصل إلى موضعها أوكانت مما تبقي إلى تلك المدة وكذلك لوارثه أن يأكلها إذا كان فقيرا ولا يجوز له أن يأكل زكاة عليه كان قد ميز ثم افتقر ولا لولده أن يأكلها إن مات لأن اللقطة للفقراء والزكاة عليه وماكان عليه فلا يكون له وإن كان غنيا تصدق بها بعد المدة على الفقراء وان صح لها مالك رجع بقيمتها على الملتقط كان غنيا أو فقيرا الا أن يختار الأجر.

\* مسألة: وأما محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة فكان يقول إذا أشهد الملتقط عند أخذها أنه يحفظها لصاحبها ثم جاء صاحبها بالعلامة أو بالبينة فادعى ضياعها لم يكن ضامنا وإن لم يشهد وأدعى ذلك مع المخاضمة انه يضمن فان قيل لمن حكم بوجوب الضان عليه بعد أن برئت ذمته قيل له كها حكم لمن ملك مالاً حلالاً فالظاهر يأكله ثم يستحق عليه فلا يكون ضامنا فيا تقدم من فعله والضان قد لزمه بغير التعدى.

\* مسألة: ومن التقط لقطة وأراد أن يفرقها على الفقراء فجائز لمن علم أنها

لقطة أخذها من عند من لقطها.

\* مسألة: فإن لقطها وأخذها لا ستحقاق الفقر فإن كان أخذها ليحفظها لربها فلم يعرف ربها فأخذها لفقره فلا وصية عليه وقول يوصى بها فان أوصى فليوص متى عرف من رب هذه اللقطة أعطى من ما له قيمتها أو يخير بين الأجر والذى له ولا يجوز للاقطها أن يفرقها ويتصدق بقيمتها وينتفع هو بها إما يدفعها أو يبيعها ويتصدق بثمنها إن كان غنيًا وإن كان فقيرا فله الإنتفاع بها .

\* مسألة: الدليل على أن الواجد اللقطة له انفاذها غنيا كان أو فقيرا ماروى عن أبى أنه وجد صرة دنانير وأمره النبى علياتي أن يعرفها سنة ثم أذن له أن ينفقها وكان أبى من مياسير الأنصار لأن رسول الله علياتي دخل المدينة وأبى من مياسيرها ولم يعلم أن حالته نقصت فهو على أصل ما علمنا من يساره.

\* مسألة: واللقطة إذا عرفت فلم يجد لها طالبا فباعها لا قطها وفرق ثمنها مم جاء رجل يدعيها بعد البيع وجاء بعلامتها فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة ولو جاء بعلامتها إذا كانت قد ظهرت إلى الناس لأنه يمكن أن المدعى لها قد رآها أو وصفت له فجاء بعلامتها ويدعيها فإن صدقه على ما يدعى فالقول قول اللاقط الذي باعها مع يمينه وكذلك إن جاء المدعى بالبينة على اللقطة فالقول قول قول اللاقط في ثمنها وقيمتها إلا أن تشهد البينة أن ثمنها أكثر من ذلك فالقول

قول البينة وإن كان المدعى ثقة فنحب أن يصدق فى الخلاص وأما فى الحكم فلا يقبل منه إلا بالبينة وإن كانت اللقطة لم تظهر إلى الناس.

\* مسألة: ومن التقط لقطة فأتاه رجل بعلامتها فسلمها إليه ثم أتاه رجل آخر بالعلامة فإذا سلم إلى الأول فقد برىء إذا كان قد جاءه بالعلامة الصحيحة فإن جاءه رجلان على الانفراد كل منها بعلامتها صحيحة فإذا لم تكن نفدت من يده إلى الأول قسمها بينها أو خلفها. وفي الجامع وإذا ادعاها اثنان أو أكثر وكلهم يأتى بعلامتها فلست أرى عليه أن يدفعها إلى أحدهم إلا بصحبة أو يتفقون هم بينهم بصلح.

\* مسألة: ومن جاء بعلامة اللقطة ودفعها إليه من هي في يده ثم جاء آخر يدعى علامتها فلا ضمان على الذي لقطها له ولا يلحقه بشيء ولو بالعلامة وأصح على ذلك بينة عدل لم يلزم الملتقط الأول في الحكم شيء له وإن جاء اثنان يدعيان علامتها لم تدفع إليها إلا بحكم الحاكم من أن تصح العلامة.

\* مسألة: وتعريف اللقطة أن يقول من ذهبه شيء أو يقول من ذهبه كذا ولا يصفها بصفة تعرف بها.

\* مسألة: الشافعي الاشهاد على اللقطة غير واجب أبو حنيفة إذا لم يشهد ضمنها الشافعي قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب التعريف أبو حنيفه لا يجب التعريف إذا كانت اللقطة أقل من عشرة.

\* مسألة: اتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطه لها امارة أن عليه تعريفها والمبالغة في طلب ربها واختلفوا في تسليمها فقول لا يجوز دفعها الا بشاهدى عدل مع دعوى المدعى لها لأنها مال ولا ينتقل إلا بشاهدى عدل لقوله عليه السلام على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين وقول الأكثر وعليه العمل. أن اللقطة مخصوصة بحكم لقوله عليه السلام إمارتها عفاصها ووكاؤها دل ذلك على أنه يقوم مقام الشاهدين والاقتداء بقوله عليه السلام أولى من تأويل من لا يؤمن معه الغلط فان عدم صاحبها تصدق بها على الفقراء وأجمعوا على تضمينه إياها بعد ذلك وجعلوا الخيار لربها بين أخذ بدلها أو الثواب ولم أعلم وفي نسخة نعلم أن أحدا من أهل الحلاف أوجب الضان على اللتقط لها إذا بالغ في طلب ربها ثم تصدق بها بعد سنة أو سنتين وقد وجدنا لأبي أيوب فيمن أربا في تجارة ثم رغب في التوبة أن عليه أن يتصدق بها على الفقراء إن لم يعرف أربابها ولم يوجب عليه بعد الصدقة ضهانا قال وقد شككت في قوله في اللقطة وأظن سبيلها عنده سبيل التاجر وعندى أن اللقطة أيسر في باب العذر والله أعلم.

\* مسئالة: وقيل إنما يعطى الفقير مالا يبلغ به إلى حد الغنى أقل من مائتى درهم إلا أن يعطى في أول الابتداء.

- \* مسألة: وأجمعوا أنه إذا جاء طالبها بعد موت الواجد لها سلمت إليه إذ كانت قائمة وإن أنفقها أحد من ماله وسلم إليه وإن تلفت من غير خيانة فلا شيء في كل حال.
- \* مسألة: وجائز أن تشترى اللقطة من يد الملتقط لها إذا كان فقيرا من بعد أن يعرفها فلا يجد لها ربا وأما الغنى فلا تشترى منه إلا أن يكون ثقة يعلم أنه يفرق الثمن وفى موضع فى بائع الشيء يقربه إنه لقطه وإنه عرفه فلم يعرفه أحد هل يجوز لي أن اشتريه منه قال نعم وقول لا يشترى منه والله أعلم.
- \* مسألة: ومن اشترى ممن يدعى أنه غير ثقة فلا يسلم إليه النمن ويكون ضامنا لذلك ولا يفرقه هو البائع فى الحياة لأن الضان على الآخذ وهو ضامن لمن اشترى من يده وليس له أن ينفذه قلت فكيف يفعل فى ذلك قال يرفع إلى الحاكم حتى يأخذ الآخر ويدخل عنده ثقة من المسلمين ثم يأمره بالتسليم إليه ويأمر الآخر بتفريق ذلك الشيء.
- \* مسألة: وقيل في اللقطة إذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها فلا تكون أجرة البائع فيها لأنه لو أعطاها الفقراء بذاتها أجزا عنه ذلك والله أعلم.
- \* مسألة: فيمن دفع إلى رجل لقطة يفعل فيها رأى المسلمين فاستعملها القابض من غير أن يعتقدها لنفسه من أجل فقره ان عليه ضهان ما استعملها

فإن استعملها على اعتقاد أنها له لفقره فلا ضمان عليه.

\* مسألة: في من لقط شيئا له علامة فعرفه بقدر ما يلزمه أو لم تكن له علامة هل له الانتفاع له أنه يختلف فيه فقول يجوز له ذلك وقول ليس له ذلك ويسلمه إلى الفقراء مع ثبوت الضان عليه واذا صح لمن هو يخيره بين الأجر والغرم واختلف فيه هل عليه وصية به فقول عليه الوصية به كان له علامة أو لم يكن انتفع به أو فرقه وقول لا وصية عليه انتفع به أو فرقه على الفقراء كان ذلك له علامة أو لم يكن وقول عليه الوصية إذا كانت له علامة وإذا لم يكن له علامة لم يكن عليه وصية به انتفع به أو فرقه وقول إن فرقه لم يكن عليه وصية به انتفع به أو فرقه وقول إن فرقه لم يكن عليه وصية به انوصية قال وهذا يخرج على معنى قول أصحابنا .

\* مسألة: فيمن وضع مع آخر شيئا وقال له لقطه أو سرقه فعن أبى الحسن إذا علم صدقه أو صدقه على نفسه فان شاء رده عليه وإن شاء تخلص منه على سبيل الحق وأما اللقطة فيرد إليه ويأمره فيها بما يلزمه إن أراد ذلك فإن شاء استأذنه في انفاذها على ذلك إن أراد القبض ذلك.

#### باب [۳۸]

# في لقطة مالا علامة له والشركاء فيها

وإذا التقط شيئا مما لا يعلم انه لا يبتي مدة التعريف حتى يتلف قبل ذلك وكان مما لا يوصل إلى معرفته بعلامة كاللقطة من الذهب والفضة والكسر من الصوغ أو طرف سبيكة أو ما لايكون له علامة يتوصل إلى الحاكم بها فعليه النظر لصاحبها وأن يفعل ما فيه الحظ له وكذلك الامام عليه أن ينظر لربها ما فيه الحظ إذا إنتهى إليه ذلك.

- \* مسألة: وإن التقط مالا يكون له علامة ولا امارة مثل قطعة درهم أو دراهم منثورة أوشىء لا علامة فيه ولا امارة تصدق به على الفقراء من حينه ولا يحبسه.
- به مسألة: ومن وجد بوادى مجرى السيول مثل وادى نزوى دراهم مثوره
  فجائز له أخذها ويفرقها على الفقراء مالم يعرف ربها.

- \* مسألة: وعن أبى عبد الله فى رجل لقط دراهم مجتمعة أو متفرقة غير أنها ليست بمصرورة فتعرف بعلامتها قال لا يشدوا بها لأنها ليس لها علامة تعرف بها .
- \* مسألة: وإن أبصر لؤلؤة جاعة في البحر فسبق أحدهم فأخذها فهي لمن لقطها وعليه أن لا يشرك فيها غيره على حكم ما قدمنا ذكره في اللؤلؤة لانهم لم يكونوا خرجوا مشتركين فيما أصابوا من صيدا أو لقطة في البحر فإن كانوا خرجوا مشتركين فيما أصابوا من صيد أو لقطة من البحر وشركة النفقة والغرامة والكراء فيما أصابوه فبينهم.

### باب [۳۹]

# اللقطة توجد في حيوان أو متاع

ومن اشترى شاة فوجد فى بطنها دينار فحكمه حكم اللقطة وكذلك إن اشترى سمكا فوجد فى بطنه دينارا قال وإن وجد لؤلؤة مثقوبة مثمنه فهى لقطة وإن كان مدحرجة فلمن وجدها عند كثير من أصحابنا وفى موضع فان كانت مدحرجة مما يعلم أنها لم تملك فهى لمشترى السمكة وكان الشيخ رحمه الله يقول هى لبائع السمكة وفى موضع والنظر يوجب عندى أنها للبائع هذا الوصف لأنها ملكه لأن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشترى ولا البائع فى حال البيع فتكون تبعا له ونحن نطلب وجه قولهم فيه.

\* مسألة: الجامع رجل اشترى شاة فوجد فى بطنها خاتم ذهب فعن الأزهر للبائع الحاتم قال مسبح إن عرفها له فهى له وإن لم يعرفها فهى مثل اللقطة . قال غيره فقول بمنزلة غيره .

\* مسألة: فإن اشترى جراب تمز فوجد فيه دينارًا فليرده على البائع فان قال

البائع ليس هذا الدينار لي ولا أملكه فليتصدق به على الفقراء.

- \* مسألة: ومن اشترى شاة فوجد فيها دينارا فهو بمنزلة اللقطة ومن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها الحلى فحكمه حكم اللقطة فإن كان لؤلؤ أو شيئا مما لم يستعمله الناس فهو لمن اصطاده الفرق بين الشاة وبين جراب التمر أن الشاة قد يمكن أن تلتقط الدينار من الأرض وأن الجراب لا يلتقطه وانما هو سقط في التمر.
- \* مسألة: في مشترى السمكة يوجد فيها لؤلؤة مدحرجة قال الشيخ والنظر يوجب عندى أنها للبائع وأنها ملكه لأن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشترى ولا البائع في حال البيع ولا هي من جنس المبيع فتكون تبعا له ونحن نطلب وجه قولهم فيه.
- \* مسألة: ومن اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة فهى وما فيها للمشترى فى قول أصحابنا قال وفى نفسى أيضا من هذه المسألة لأن البيع وقع على الصدفة بثمن بخس واللؤلؤة قد تساوى أموالا كثيرة وغير معلومة والبائع والمشترى أوقعا البيع على الصدفة وحدها واللؤلؤة لم تدخل فى البيع.
- \* مسألة: ومن اشترى عجما فوجد فيه قدر دانق فضه فذلك لقطة إن لم يعرف ربه دفع إلى الفقراء وإن وجد درهما فى حب ذرة قد اشتراها فهو للبائع وعلى قول هو لقطة .

#### باب ۲٤۰٦

## فى علامات اللقطة واختلافها

ومن لقط ماله علامة وإماره عرفه وعلامة اللقطة وعاؤها ووكاؤها وقد روى عن النبي الله أنه قال امارتها عفاصها ووكاؤها أو قال وكاؤها فاذا جاء بالعلامة التي تعرف بها ولا يتجرى الإنسان أن يأتى بمثل الصفة في الوعاء والوكاء دفعت إليه مع سكون النفس واتباع السنة. وفي الضياء إن كان الذي وصفها ثقة دفعت إليه وإن كان لم يكن ثقة فأرى أن لا تدفع إليه إلا بالبينة قال الشيخ أبو محمد قال بعض أهل العراق لا تدفع اللقطة إلا بشاهدى عدل كقول بعض أصحابنا أنها مال والأموال لا تدفع إلا ببينة واتباع السنة عندى أولى إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال .

\* مسألة: وتعريف اللقطة حيث مجامع الناس وفى الأسواق وحيث يتناقل الناس الأخبار بذلك .

\* مسألة: وقد قال بعض أصحابنا أن تعريفها في المساجد التي يحفرها الناس

للجاعات والجوامع وهذا العمرى أبلغ فى الانذار بها وفى نفسى من ذلك شيء لأن النبي عليه قال للأعرابي الذي بال فى المسجد إنما بنيت هذه المساجد أوقال جعلت هذه المساجد لذكر الله والصلاة.

\* مسألة: وينبغى للملتقط أن يكون مجتهدا على حفظ ما يوصله إلى معرفة اللقطه به من العلامات والأدلة كحفظه لها والعلامة التي سماها النبي عليلية عفاصها ووكاؤها هو ما يشد به الوعاء والذي يكون فيه من خرقه أو جلده أو غير ذلك ولذلك سمت العرب ما يشد به رأس القارورة عفاصها قال إذا شد العفاص عليها وإذا جعل لها الجاعل عفاصا قال عفصتها وقيل العفاص ضمام القارورة والوكاء الخيط والسير الذي يشد به والايكاء هو الشد.

\* مسألة: وفي الرواية أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يشدد في أمر اللقطة على ملتقطها ويأمره أن يوافي بتعريفها المواسم فيعرفها هنالك وأما ابن عباس والشافعي ومالك كانوا يامرون بأن يعرف بها على أبواب المساجد وفي الأسواق وحيث اجتاع الناس وفي مواضع العامة.

\* مسألة: ولقطة الدراهم إذا كانت فى خرقة وجاء رجل بعلامتها دفعت إليه وقيل وإن لم يكن فى خرقه فجاء طالبها بعلامة معروفه وقال فيها درهم صفته كذا دفعت إليه وأما إن قال وزنها كذا فليس تلك بعلامة وقول إنها علامة وقول حتى تجتمع العلامات وهى الوعاء والوكاء والوزن.

- \* مسألة: وقالوا ليس للسيف والمدية والدينار والدرهم الصحيح إذا لقطه علامة يعرف بها لأن العلامة كما قال النبي علي إمارتها عفاصها ووكاؤها وإن جاء يصف ذلك الشيء بما فيه يقول دينار مغربي ضربه وسكته كذا أو مكتوب عليه قل هو الله أحد ووزنه كذا وفي الدرهم كذلك ويقول في السيف أنه محلي أو عليه نعل شبه أو يأتي بكل ما فيه من العلامات فالذي يقرب إلى نفسي أن تكون علامة وقول لا تكون علامه وليس العلامة إلا الوعاء والوكاء قال ولكن إذا جاء بالعلامة التي تكون في الشيء سرا مثل ما يصفه ولا يعلمه ذلك إلا مالك الشيء ولا يكون شاهدا فيه فيعرفه الكل أو يعرفها من يعتمد بأمثالها وكان لا يعرفها إلا من هي في يده ومالكها فالقول أنه إذا جاء بهذا الوصف على ما شرطنا أنها تكون علامة .
- \* مسألة: فيمن لقط دينارا فيعرفه فقيل له أنه مكتوب عليه قل هو الله احد وهو كذلك وقول إنها علامة وقول ليست بعلامة فإن كان فيه شق عند العروة أو في موضع فيه قد وصف وهو كذلك فلا يبين أن هذه علامة فإن كان فيه خيط أسود أو أحمر أو خرقة سوداء أو حمراء فقيل له إن فيه وهو كذلك فقد قيل أنه يكون علامة.
- \* مسئلة: أبو سعيد في الثقة إذا إدعى اللقطة لنفسه بغير علامة فقول يجوز أن تسلم إليه بدعواه وقول لا يجوز لأنه مدع في الأصل.

### [13]

# فى لقطة العبد والصبي والمعتدى

وإذا ظهر الإمام على من يعرف بالتعدى على أموال الناس والحيانة لهم فى أموالهم وقد التقط لقطة فعندى أنه يأخذه من يده ويجعلها فى يد ثقه من الناس ليعرفها فإذا أمرت المدة ولم يعرف لها ربًا ردها إليه إن كان فقيرا وإن كان غنيا تصدق بها على الفقراء.

- \* مسألة: أجمع الكل أن العبد لاذمة له وأن جنايته في رقبته فيجب أن لا يجوز له أن يأخذ اللقطة وإنه متى أخذها كان متعديا في أخذها لأن صاحبها لورجع إليها وقد أتلفها لزمته وكانت في رقبته ولا يجب في الرقبة الا ما كان طريقه طريق الجنايات وكذلك قال الشافعي في أحد قوليه واحتج بأن العبد ليس من أهل التمليك وقال أبو حنيفه يجوز له ذلك.
- \* مسألة: ومن جاء عبده بدينار وقال هذا الدينار لقطة فهو لمولاه وليس عليه أن يصدقه وإن وجد الصبى لقطة أخذها الامام من يده ودفعها إلى ثقة يعرفها

فإن لم يجد لها طالبا فهي للصبي إن كان فقيرًا وكان أحق بها من غيره من الفقراء.

\* مسألة: والصبى إذا لقط لقطة لوالده التصرف فيها من أبواب البر وغيرها مالم يعلم أنه حرام ولا لقطة وكل ماكان فى يد الصبى فهو محكوم له به ولو أقر أنه لقطة وغيرها لم يقبل اقراره ولم يحكم به عليه فإن بلغ الصبى وقد توالد من هذا المال مال كثير فإنما يجب عليه الضمان فى العين التى لقطها وما توالد فهو له سواء اتجر وهو صبى قبل بلوغه أو اتجر والده.

\* مسألة: وإذا لقط صبى لقطه فتجربها حتى نمت ثم أراد التوبة فعن أبى عبد الله أنه يردها وربحها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها وربحها ويكون له فيها بقدر عنائه وبنظر عناءه رجل من المسلمين.

\* مسألة: وإذا لقط صبى لقطة فأخذتها والدته منه فعندى أن الصبى أولى بما فى يده حتى يصح بشاهدى عدل أنه لأحد بعينه أو لقطة فإن أخذها والده فعندى أنه أولى بذلك فان أتلفها والده كان عليه لابنه غرمها فإن بلغ الصبى وعرف ذلك كان عليه غرمها لمن استحقها وإن أخذتها والدته فتكن على حالتها إلى حد بلوغه والله أعلم فإن أخذها آخذ من يد الصبى معنوه أو غيره فعندى والله أعلم أن الصبى الذى أخذت من يده هو أولى بها حتى يصح

بشاهدى عدل أنها لأحد بعينه وتوقف إلى بلوغه ونظر فيها.

## باب [۲۶]

## في اللقطة من المنازل والأموال

ومن لقط دفينا في أرض قوم أو في أرض فلاة فذلك لقطة .

- \* مسألة: ومن لقط فى منزل قوم شيئا فحكمه حكم اليد لهم إذا كانوا أهل ذلك المنزل فيه إلا أن ينكروه أنه ليس لهم أو يعلم أنه مما لا يملكون مثله فإنه لقطة يصرف فى الفقراء بعد تعريعه.
- \* مسألة: وإن وجد في منزل قوم دراهم غامضة في الأرض فذلك لقطة إلا أن يأتوا أرباب المنزل بالعلامة الواضحة من الوعاء والوكاء والصفة وقد قيل هي لآخر من سكن المنزل.
- \* مسألة: ومن كان له منزل يسكنه الناس بأجرة وغير إجراء واحد بعد واحد ثم سكنه هو فوجد مالاً فلا يأخذه لأن فى بعض القول لآخر من سكن المنزل أو لورثته ومنهم من قال لا يكون ذلك لآخر من سكن المنزل ويكون لقطة

يفعل فيه كما يفعل في اللقطة فان كان هذا المنزل مما خلّفه أبوه أو من يرثه فوجد فيه مالا مدفونا فالجواب في الاختلاف على ما وصفناه .

\* مسألة: ومن اشترى بيتا والبائع اشتراه من غيره فوجد فيه دفينا فقول المال لآخر من سكن المنزل وقول لمن صح له وبه نأخذ وإن لم يصح لأحد فهو مثله اللقطه وتدفع إلى الفقراء.

\* مسألة: قال عبد الله بن حازم البهلاني أنهم كانوا أخرجوا سمادا من دار خراب بينه وبين ورثة معه فوجدوا فيها دنانير كثيره مما يجب فيه الزكاة فاختلف الورثة فيها فسألت أبا عبد الله عنها لمن تكون فقال وإن كانت هذه الدار يسكنها ساكن بعد ساكن فالدنانير لآخر من سكن فيها وإن كان يسكنها واحد حتى يموت ثم يسكنها وارثه بعده فهي لآخر من سكنها من الورثه قال أبو عبد الله فنظرنا فإذا آخر من سكنها جدنا الأغلب فقسمناها على ورثته قال غيره وذلك إذا كانت بمنزلة الكتر متوارية وقول ذلك بمنزلة اللقطة .

\* مسألة: ومن اشترى أرضا فوجد فيها دفينا فهو لقطه وقال بعض هو لآخر من سكن المنزل وعن أبى عبد الله فى دراهم وجدت فى أرض قوم وهى فى أيديهم فادعاها آخرون لمن الأرض فى يده إلا أن يحضر أولئك بينة ان الأرض كانت لهم وقول اذا كانت الأرض مباحة غير مسكونة فما وجد فيها فهو بمنزلة اللقطة.

\* مسألة: ومن وجد فى منزله دراهم ولا يعرفها أنها له فعن أبى معاوية قال هى عندى بمنزلة اللقطة الا أن يكون قطع دراهم وجدها على الحصير أو نحوه مما يمكن أن يسقط منه وزنه وأما دراهم كثيرة فلا أرى له منها شيئا إلا أن يعرفها أنها له فيأخذها سواء كان المنزل ورثه من والله أو اشتراه من إنسان فهى لقطة إذا لم يعرف أنها له.

لا مسألة: ومن لقط من بيته دينارا أو درهما وكان يملك مثله فهو أولى به وفيه قول آخر ومن وجد دينارا فوق بيته فهو لقطة إلا أن يكون لا يطلع ثم الا ينوه أو يبيتوا هنا لك ويسكنوا وهو مما يملك مثله فعلى قول أنه له مالم يرتب وقول أنه لقطه حتى يصح أنه له وكذلك من لقط من بيته فقول له إذا كان يملك مثله مالم يرتب وقول لقطة وإن كان في ماله فقول لقطه لأن ماله ليس هو موضع حفظ دراهمه فهنالك يقف هو وغيره ويقع منه ومن غيره . وكذلك أن وجد كنزا في بيته أو ماله فهو لقطة وإن لقط ذلك من طوى له أو بستان فسبيله سبيل اللقطة حتى يعلم أنه له . قال أبو محمد من وجد في منزله شيئا لا يعلم أنه له إلا أنه يملك مثله فحكمه حكم صاحب المنزل مالم يرتب به .

\* مسألة: الضياء ومن قال لرجل فى هذا الموضع مائة دينار أو قال هو لك فحضر الرجل الموضع فوجد فيه مالا فلا يحل له أخذ ذلك المال إلا بالصحة أنه له أو يكن هذا المال فى يد هذا الرجل القائل ويقربه له فإذا لم يكن فى يده لم يقبل قوله وكذلك إن كان فى منزله الذى يسكن فيه فقوله مقبول فى ذلك

إذكان في منزل القائل وهو ساكن فيه وإذاكان في أرضه فليس الأرض مثل المنزل إذا كانت أرض مباحة للناس.

\* مسألة: من غير الكتاب من الزيادة من منثورة الشيخ ابى محمد رحمه الله وعن مال مكشوف مثل زرع لقط منه لقطة لمن تكن قال هى لقطه قلت فان وجدها متغطية في الأرض داخله فيها لم تكن قال ترد إلى صاحب الأرض.

### باب [٤٣]

## في الكنز الجاهلي

ومن وجد ركازًا فهو أحق به وليس عليه فيه تعريف وهو دفين الجاهلية وإن وجده ظاهرًا على وجه الأرض قال أبو محمد لا أحفظ فيه قولاً . وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة لأنها عندى بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال ولأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز والله أعلم .

- \* مسألة: ومن لقط كنرًا جاهليا في أرض قوم أو في أرض فلاة فذلك لقطة .
- \* مسألة: والكنز الجاهلي مالم يكن عليه اسم الله مكتوبًا وكان عليه علامة الكفار وأسماء الكفار. وفي الجامع علامته أن يكون في أو عيتهم أو يكون عليه علامتهم في الصور وما يعرف بأهل الشرك وعليه الخمس في الجاهلي للفقراء والله أعلم.
- \* مسئلة: وقيل إذا لم يعلم إسلامي أو جاهلي فهو إسلامي إذا كان في أرض

الإسلام حتى يعلم أنه جاهلى وإن كان فى أرض العهد فلا يجوز أخذه وهو مال لأهل العهد إلا أن يعلم أنه جاهلى وكذلك أهل الأمان كل أرض يأمن فيها المسلم.

- \* مسألة: إن كان الكنز في أرض قوم تحل أموالهم بالغنيمة من ارتداد وأهل حرب من مال ظاهر أو باطن فهو غنيمة والله أعلم.
- \* مسألة: محمد بن محبوب فيمن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنه لقط مثاقيل ذهب جاهلي يحبس حتى يقر قال لا فإن حبس فأقر فلا يؤخذ منه إلا أن يأتى بالذهب بعينه ويعرف أنه جاهلي قيل فان شهد عليه شاهدا عدل هل يحبس قال لا ولو شهد عليه عدة غير عدول فلا يحبس حتى يشهد عليه عدلان .

## باب [٤٤]

# فيما يجوز أخذه من اللقطة ومالا يجوز من برٍ أو بحر أو سبيل أو نهر أو غير ذلك

ومن التقط مالا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه فلا بأس بأخذه وذلك مثل القضيب والعصى والسير فى الطريق والسنبلة والتمرة واقعة وماكان مثل ذلك يستدل أنه لا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه ولا تخرج نفسه مثله فلا شيء على من لقط مثل ذلك ومثل السقا والنعل من طريق مكة لا يرجع إليه صاحبه.

- \* مسائة: وعن ابي سعيد أكثر ما وجدنا في المتروك في المغاوز أنه لا يجوز أخذه على حد الإباحة إلى قيمة درهم اذا كان لا يرجع إلى مثله.
- \* مسألة: ولا بأس بما لقط من السواحل من العنبر أو اللؤلؤ والسمك حيث يصل إلى ذلك الموضع ماء البحر وهو لمن وجده وأخذه وإذا وجد أبعد من ذلك فهو بمنزلة اللقطة وليس له.

- \* مسألة: وإن لا ثت سمكة من البحر إن كان بها علامه حبل أو مجدار أو شبك فلا يجوز أخذها وإن لم يكن لها علامة من هذا فيجوز أخذها وهي ميتة لقوله عليه السلام الطهور ماؤه الحل ميتته.
- \* مسألة: ومن لقط لؤلؤة يقبلها سيف البحر فإذا لم تكن مثقوبة جاز أخذها وإن كانت مثقوبة فهى مال فإن كانت على جزر البحر اليابس وهى غير مثقوبة فإن بعض المسلمين قال لا يجوز أخذها وبعض قال يجوز فإن كانت فى ظريق أو أرض وهى غير مثقوبة فلا يجوز أخذها لان ذلك ليس موضعها .
- \* مسألة: أبو الحوارى فيمن لقط لؤلؤة قريبا من الساحل قال إن كانت حيث لا يضرب البحر فهى بمنزلة اللقطة تعرف سنة ثم تباع ويفرق ثمنها على الفقراء ولو وجدت حيث يصل ضرب البحر فهى لمن وجدها إلا أن تكون مثقوبة من قبل الناس فهى بمنزله اللقطة وإن وجدت في سلح ذئب أو سبع فهى كالأولى في الوجهين ولعله طرح عليها والله أعلم.
- \* مسألة: وماكان فى البحر من السمك سائحا جاز أخذه وإن كان موضوعا وقربه ناس لم يجز وإن كان مستترا جاز ذلك.
- \* مسألة: قال الوضاح في التمر يحمله الفلج أنه يلتقط إذا لم يكن له أهل كان أحقى به من الماء.

- \* مسألة: المختصر ولقط ما حمل الفلج من التمر حيث لا يرجع إليه صاحبه ولا يطلبه ويصير في حد الذهاب عند ربه ويتلف لا بأس بأخذه للفقير.
- \* مسألة: وإن حملت السيول من جذوع النخل والحطب الذي لا يرجع إليه ربه ولا يطلبه وصار في حد التلف والذهاب جاز أخذه وفيه اختلاف وكذلك البحر في لقطته اختلاف.
- \* مسألة: وما علم له رب أوله علامة مما حمله السيل أو البحر دفع إلى ربه إن علم أو شدا به إن كانت له علامة وإن لم يعلم ذلك وكان مما لا يكون مثله الإباحة وهو مال صرف فى الفقراء.
- \* مسألة: أبو سعيد وأما مالا يرجع إليه أهله فجائز أخذه وقيل إذا كان في كل موضع لا يرجع إليه أهله في مثله غيره ضرورة إلى تركه قال ولا يكون ذلك إلا ممن يجوز منه لك إن لو أعطاه أو يجهل ذلك ويحتمل حلا له بأنه كان ممن يجوز له التصرف في ماله لانه مشتق من الإباحة دون اليتيم والمملوك قال وإذا وقعت المعرفة ممن كان ذلك فمنازل الناس تختلف في سعتهم وضيقهم وسعة أنفسهم وضيقها فيعتبر ذلك إذا كان غير المجهول الذي لا يعرف لأن المجهول غيرج على الامكان.
- \* مسألة: ومن سقطت منه دراهم في أرض قوم ولا يقوم على معرفة كثير منها

أنها هي التي سقطت منه فواسع له لقطها .

### ساب ۱۵۵

# في الضالة وتعريفها وضمانها ومعانى ذلك

الضالة في كلام العرب هو تجاوز الغرض المقصود إلى غيره فيكون القاصد له إذا أخطأه ضالاً عنه وهذا لا يقع إلا من قاصد يريد شيئا فيصيب غيره والضاله اسم خاص للحيوان وقد فرق النبي عيالية بين الضاله واللقطة في الحكم والعرب لا تعرف الضاله في الدراهم ولا الدنانير ولا يقع عليها اسم ضالة إلا متعارف من كلام العرب أن يقول قائلها ضلت إبلى وغنمى ولا يقول ضلت دراهمي ودنانيري.

- \* مسألة: ويقول للضوال من الإبل الهوا في وهي الإبل التي توجد في الطرقات يقول وهف ليّ الشيء إذا بلا وعرض يهف وهفا يهف وإذا طار ومنه يقال للزلة هفوة.
- \* مسألة: والنبه بالتحريك الضالة يجدها على عقله تقول وجدته نبها أى من غير طلب قال ذو الرمة يصف غزالا: كأنه دملج من فضة نبها.

- \* مسألة: يقال نشدت الضالة أنشدها نشدا إذا طلبتها ومنهم من يقول أنشدتها بألف إذا عرفتها ومنه قوله عليه السلام في المدينة لا تحل لقطتها إلا لمنشد أي المعرف والناشد الطالب وبعض يقول نشدت الضالة إذا عرفتها قال الخليل نشدتها بغير ألف إذا طلبتها قال عثمان المازني يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها.
- \* مسألة: ويقال أوهم الرجل الضالة إذا تركها ووهم فيها إذا نسى بعضها روى عن النبى عَيْنِيَكُم أنه قال ضالة المؤمن حرق النار ذهب بعض إنها تقع على اللقطة وأن ضانها غير زايل وإن عرفها بظاهر الحبر قال وعندى أن قوله غلط لأن اللقطه لا يقع عليها اسم ضالة والضالة انما تكون في الحيوان لأنهم يقولون في القطه ضاعت وسقطت وفي الضالة ضلت وذهبت.
- \* مسألة: روى عن الضوال خبر من طريق الشعبى عن النبى عَلَيْكَ أنه من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها وأخذها رجل فأحياها فهى له وهو خبر غير ثابت ولا معمول به والله أعلم.
- \* مسألة: واللقطة ينشد بها وتعرف والضالة على حالتها حتى يأتى عليها التلف قال الشيخ أبو محمد رحمه الله قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وأُولادُكُمْ فَتُنَهُ ﴾ وقال النبي عَيْنِاللهُ دماؤكم وأموالكم عليكم حرام قال أحب على من وجد دابة مما تملك في قرية من قرى الإسلام أو حيث يكون مثلها محظورا على

الناس تملكه فعليه أن يتتي الله فيها ولا يقصد إلى أخذها إلا قصد محتسب لصاحبها بالإحتياط له في حفظها وتجنبه إياها أسلم عندى من أخذها لماورد التشديد في أمر الضالة وروى عن النبي عَيَالِيَّةٍ أنه قال لا يأوى الضالة إلا ضال وقال عليه السلام ضالة المؤمن حرق النار فالكف عن أخذها خير من التعرض لها إذا لم يكن عارفا بها فإن قيل لِم لَم تساو بين الضالة واللقطة وهما مالان قيل له الضالة لا تكون إلا في الحيوان كما بيناه وقد سئل النبي عَيَالِيَّةٍ عن ضائة الإبل فنهي عن أخذها وأمر بتعريف اللقطة وأمره بتعريفها أمر بأن يأويها فهذا فرق بين اللقطة والضالة وقد يحتمل أن يكون المؤوى للضالة المتواعد عليه بما ذكرنا هو الحابس لها بمعنى المنع لها من ربها لا من حفظها من ربها وهذا التأويل يسوغ وقد روى عن النبي عَيَالِيَّةٍ أنه قال للسائل عن الضالة لك ولا خيك أو للذئب وأما عمر فروى أنه قال أصحاب هذا القول هم الضالون ما لم يعرفوا .

\* مسألة: وهذه الأخبار التي وردت مختلفة تحتمل أن يكون بعضها ناسخا لبعض ويحتمل أن يكون لاختلاف الضوال واختلاف المواضع إذا لم يعلم المتقدم منها من المتأخر ولا الناسخ من المنسوخ جاز أن يكون لاختلاف أجناس الضوال ولاختلاف البقاع لأن التعبد جائز بهذا كله وسنذكر وجه التأويل فيها إن شاء الله ورواية أما ما روى عن النبي عليه في الضالة أن أناسا من بني عامر قالوا يا رسول الله إنا نجد هوامل من الإبل في الطريق فقال عليه ضالة المؤمن حرق النار وروى أن رجلا من أصحابه مر ببقرة كانت لحقت ضالة المؤمن حرق النار وروى أن رجلا من أصحابه مر ببقرة كانت لحقت

ببقره فى الرعى فطردت فقال قال رسول الله عَلَيْكُ لا يأوى الضالة إلا ضال وروى أن رجلا قال يا رسول الله كيف ترى لنا فى ضالة الغنم قال خذها فإنما هى لك أو لا خيك أو للذئب قال فما تفول فى ضالة الإبل قال فأحمر وجهه وغضب وقال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها ففرق عَلَيْكُ بين ضالة الإبل وضالة الغنم لأن ضالة الإبل تقدر على مالا تقدر عليه الغنم من ورد الماء مع بعدها منه والصبر عنه وتأكل الشجر وحذاؤها أخفافها وسقاؤها على ما تقدر به من شرب والغنم لا تقدر على ما تقدر عليه الإبل.

\* مسألة: وضالة الإبل باتفاق لا يجوز أخذها ولا يكون الآخذ لها الامتعديا في أخذه اياها فيحتمل أن تكون الضالة التي ورد الخبر فيها بالوعيد على آخذها في ضالة الإبل إذ قد صح فيها هذا الخبر والضالة التي قال رسول الله على أو لأخيك أو للذئب هي غير الإبل لأن ضالة الإبل قد صح النهي عنها فيحتمل أن تكون الضالة التي أباح أخذها رسول الله على من جملة ما توعد عليه من أخذ الضوال ما خرج من البلدان وصارت نحو المواضع التي لا يصل أربابها إليها ولا يرجع مثلها إلى القرى التي خرجت منها والله الموفق للصواب.

\* مسألة: وعنه قوله عليه السلام لا يأوى الضالة إلا ضال فهو الذى يأويها لنفسه وهى ضالة الإبل والله أعلم.

- \* مسئلة: الشيخ أبو محمد فيمن وجد بعيرا ضالاً لا يقدر على ورد الماء وأكل الشجر فليس له أن يأخذه وإن أخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه لأنه مال لغيره متعد فى أخذه لنهى النبي عليله له عن ذلك كان ضامنا له حتى يرده على ربه لأنه من أخذ مالاً هو ملك لغيره متعديا بأخذه كان عليه أن يرده إلى ربه وليس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه وإن خلى سبيله فتلف أورده إلى موضعه الذي كان فيه كان ضامنا أيضا له لأنه كان في أخذه متعديا له .
- \* مسألة: وإن وجدت بعيرا ضالا قد رآه في حال مضجعه لا يقدر على ورود الماء ولا أكل الشجل فقصد إلى حفظه ورده إلى صاحبه فهو مطيع لله لأنه لم ينه عن بعير هذا وصفه فإن تلف في يده لم يكن ضامنا إذا لم يكن تلفه منه وروى أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزهرى أنه قال كانت الإبل في أيام عمر ابن الخطاب مؤتلفه تتناتج لا يمسكها أحد حتى كان في أيام عمان فأمر ببيعها بعد تعريفها.
- \* مسألة: واختلف فى النفقة على البعير إذا حبسه عن ربه ولم يجد سبيلا إلى النهوض بنفسه فقول للمنفق على ربه النفقة وقول لا نفقة على ربه لأنه متطوع بفعله ولا يعرض له بأمره ولا أمره بالنفقة عليه قال وهذا الأخير الأشبه.
- \* مسألة: عن ثابت بن الضحاك قال وجدت بعيرًا فسألت عمر فقال عرفه . فعرفته فلم أجد أحدًا يعرفه فاتبته فقلت قد شغلني فقال لي أرسله حيث

وجدته. وقال مالك في رجل أصاب ثلاثة أبعرة ضالة وقال قد أكلتني فقال يرسلها حيث أصابها ومن رأى ضالة المسلم من حيوان الغنم والضان حيث يخاف تلفها فعليه حفظها له ولا يتركها تضيع وهو يقدر على حفظها فان تركها حتى تضيع وهو يقدر على حفظها فان تركها حتى تضيع وهو يقدر على حفظها ضمن ذلك وإذا كانت الشاة حيث لا ترجع إلى ربها إلا أن تتلف أو يأكلها سبع فيأخذها فإن عرف ربها أداها إليه وإن لم يعرف لها ربا فهى عنده وفي حفظه حتى تموت أو يجى ربها وقول أنها له إذا لم يعرف ربها والأول أحب إلى أمانة في يده وإن كان غنى في علفها فله أكل لبنها بالعلف لأن ذلك غاد ورائح.

- \* مسألة: وإذا وجدت الضالة فى البلد أو حيث ترجع إلى ربها فآواها إليه فاذا أصبح فليسرحها حتى ترجع إلى ربها لأن هذا متعارف بين الناس فإن حبسها حيث يقدر عليها ربها لم يجزله واما حيث لا ترجع إلى ربها فمحسن من قبضها وحفظها حتى يجدها طالبها والله أعلم.
- \* مسألة: ومن آوى غنمًا ضالة فماتت أو أكلها السبع أو سرقت فلا ضمان فى ذلك عليه لأنه ليس من فعله.
- \* مسألة : ومن وجد شاة وأراد البراءة منها وقد تناتجت معه واستغل منها البانا وسمنا كثيرا فيوجد عن أبى المؤثر اللبن والسمن للعلف ولا عناء له على صاحبها

وأما الشعر والأولاد فهو تبع لها فان عرف لها ربا سلمها وأولادها وشعرها إليه وإن لم يعرف لها ربا تصدق بها على الفقراء وأولادها وفيها اختلاف كثير.

\* مسألة: وفى موضع ومن وجد شاة وتناتجت معه وكثر أولادها وأراد الخلاص منها فأكثر ما علمت أن ما يكون فى يده حتى يعلم ربها وفى نفسى من ذلك لأن عند بعض من أصحابنا أن كل مالا يعرف له رب فهو للفقراء فعلى هذا تعطى الفقراء وفى الرواية خبر يثبت غير هذين القولين فى ضالة الغنم و إن وجد لها مالكا يستحقها وأولادها فهى له وما جاء منها لم يزل ملكه عنها و إنما على الأول حفظها ولا شىء له فيها والله أعلم.

\* مسألة: وإذا كانت فى يد رجل دابة ثم جاء رجل بصفتها فان سكنت النفس إلى معنى تصحيح الصفة مما لاشك فى ذلك دفع مع سكون النفس وأما فى الحكم فلا يحكم الحاكم على الصفة ولا يأمر الذى عنده.

به مسألة: وفي موضع ومن كانت في يده ضالة فلا يسلمها الا بالبينة ولا يجوز
 له أن يسلمها بعلامة وصفه إنما ذلك في اللقطة فقط .

\* مسألة: ومنافع الضالة مثل اللبن والصوف والشعر لمن كانت في يده إذا كان فقيرا وإن كان غنيا فلينتفع منها بمقدار ما ينفق عليها ويطعمها فإن كان فيها فضل ضمن الفضل لربها اذا وجد من يشتريه منه فان لم يجد من يشتريه منه فهو له لأن اللبن اذا لم يحلب من الشاة أدخل عليها الضرر.

- \* مسألة: ومن وجد دابة فركبها ثم تركها فقول أنه ضامن لها وكراء استعالها وقول أنه يضمنها ولاكراء عليه وإن ردها إلى موضعها فقول عليه الكراء ولا ضمان عليه فيها والدواب تختلف.
- \* مسألة: ومن أخذ الضالة متعديا ثم أراد حفظها وردها إلى ربها فتلفت فعليه الضان .
- \* مسألة: والضالة إذا آواها أحد ثم أطلقها فإنه يضمنها فإن لم يطلقها وقام بها ثم جاء صاحبها فإنه يعطيه ثمن ما أطعمها إن علم ذلك بالبينة والله أعلم.

## قال المحقق

تم الجزء الثانى والعشرون من المصنف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم . وكان تمام عرض هذا الجزء فى العشرين من شهر صفر من عام ١٤٠٣ هـ . سالم بن حمد سليان الحارثي .

# الفهـــرس

| رقم الصفحة | المسوضسوع                                         |
|------------|---------------------------------------------------|
| V          | الأمانة والوديعة                                  |
| 4          | في حفظ الأمانة وحرزها                             |
| 11         | ما يكون حرزا للأمانة التي يجب حرزها وما لا يجب    |
| 14         | ما يكون أمانة وما يجب حفظه                        |
| 10         | في الأمين يأتمن غيره على أمانته                   |
| 19         | في تحويلِ الأمانة وفدائها والسفريها               |
| *1         | في بيع الأمانة اذا خيف عليها التلف                |
| 44         | في أمانة الهالك والغايب واليتيم والشركاء          |
| 40         | في الأمانة بين الشركاء                            |
| **         | في أمانة الصبي والعبد والجنون                     |
| 44         | في الأمانة اذا لم يعرف ربها                       |
| 44         | في خلط الأمانة في غيرها                           |
| 40         | في الدعاوي والأحكام في الأمانة                    |
| 44         | في الأمانة اذا سرقِت                              |
| £ \        | في القرض من الأمانة والتجارة والرد فيها           |
| £ 4"       | ما يجب فيه ضمان الأمانة                           |
| £V         | في الخلاص من الأمانة والرد فيها                   |
| 01         | الأمر والاقرار في الأمانة                         |
|            | في الأمانة والعارية اذا مات من هما في يده وما يسع |
| ٥٣         | صاحبه والورثة من ذلك                              |
| 00         | في العارية ومعانيها وثبوتها والأحكام فيها         |

| 71    | في ضمان العارية والحج وسقوطه                   |
|-------|------------------------------------------------|
| 44    | في العارية على شرط الضمان                      |
| ٧٣    | في استعمال العارية وردها وما يجوز من ذلك       |
| ٧٥    | في مخالفة المستعير في استعمال العارية          |
| ٧٩    | في العارية والمستعبر                           |
| ٨١    | في منع العارية والماعون                        |
| ۸۳    | في عارية الدواب والعبيد                        |
| ٨٥    | في عارية الأصول                                |
| ۸٧    | في حبس العارية وردها والخلاص منها              |
| 91    | في العارية الى أجل                             |
| 94    | في بيع العارية                                 |
| 90    | في الهدية وما يجوز منها                        |
| 99    | في الهدية وجوازها وما بكره ويستحب ويجوز من ذلك |
| 1.4   | في الصدقة وما يستحب وبجوز                      |
| 1 . 9 | فى اللقطة وما يجوز ويلزم فيها                  |
| 110   | فى تعريف اللقطة والمدة فيها                    |
| 119   | في الخلاص من اللقطة وبيعها وتعريفها وضمانها    |
| 177   | في لقطة ما لا علامة له والشركاء فيها           |
| 149   | في اللقطة توجد في حيوان أو متاع                |
| 1 44  | في علامات اللقطة واختلافها                     |
| 140   | في لقطة العبد والصبي والمتعدى                  |
| 1 2 1 | في اللقطة من المنازل والأموال                  |
| 110   | في الكتر الجاهلي                               |
| •     | فيا يجوزِ أحذه من اللقطة وما لايجوز أخذه من بر |
| 1 2 7 | أوبحرأوسبيل أونهروغيرذلك                       |
| 101   | في الضالة وتعريفها وضمانها ومعاني ذلك          |



٣ شارع البراموني. عابدين. القاهرة ت: ٩١٤٨٨١

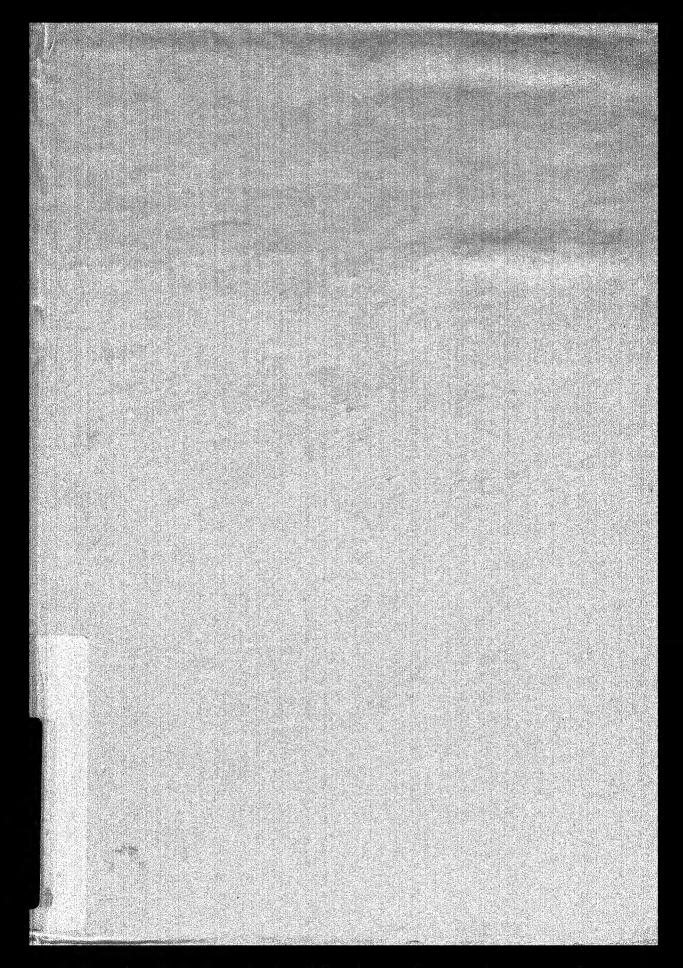